

خَالِيفَ الشَّنِ الدَّتورِ مِحَدِّصَدَ فِي بِأُحِدَبِ مِحَدَّالِبُورِ نُو أُبِي الْحَارِ شَالِغَرِّمِي

الأستَاذ المشَّارك بكليَّة الشهَّعَة وَأَصُول الدِّيث بفَع جَامِعَةِ الإَمِامُ عَمَّدَّ بنسُعُودُ الإِسْلَامِيَّة فِي القصِّمِ بفريكة غَفَر اللَّه لَـُهُ وَلَوَ الديث وَللمسُّلُودَتَ

مؤسسة الرسالة

الله المجالية

الموجيد الموجيد الكالية الكالية

# حَمِينَع الْحِسَقُوق مِحْنُفُوظَة الطبعَثِ الرابعَ : الطبعَثِ الرابعَ : ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م



# الإهداء

إلى السلف الصالح

من علمائنا الأطهار وفقهائنا الأبرار

الذين جاهدوا في الله حق جهاده بالكلمة

وناضلوا عن دينه بالحرف

فكان مدادهم نوراً

وقراطيسهم سيوفأ

فأناروا الدنيا وحاطوا الملة

وكان مدادهم بدم الشهداء وزناً ١٠٠

<sup>(</sup>۱) الحديث ,, يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء،، رواه الشيرازي عن أنس ، ورواه الموهبي عن عمران بن حصين. وأخرجه ابن عبد البر عن أبي الدرداء ، وابن الجوزي في ,, العلل،، عن النعمان بن بشير. قال المناوي : وأسانيده ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضاً .

<sup>(</sup>۱) کشف الخفاء جد ۲ صد ٤٠٠



## مقدمة الطبعة الأولك

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله على القائل : , من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ،،(١) .

أما بعد ..

فعندما قررت كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تدريس علم القواعد الفقهية الكلية في قسم الإقتصاد الإسلامي منها أولاً ثم في قسم الشريعة العام ، وذلك لأول مرة ـ على ما وصل إلى علمي ـ يدرس فيها هذا العلم في إحدى كليات الشريعة ، باعتباره مادة مستقلة .

وأسند إلى تدريس هذه المادة الجديدة في تقريرها القديمة في وجودها، كما طلب مني وضع منهج مستقل لها ، أخذت أبحث وأنقب عن مراجع ومصادر لهذه المادة تصلح أن تكون أساساً لتدريسها ، فراعني أنني على كثرة البحث لم أحد لهذا العلم مرجعاً وافياً مطبوعاً يمكن أن يكون بأيدي الطلاب يعتمدونه ويعودون إليه، ووجدت أن أهم كتابين مطبوعين هما كتاب ,, الأشباه والنظائر،، للإمام السيوطي الشافعي ، وكتاب ,, الأشباه والنظائر ،، للإمام ابن نجيم الحنفي ، وهذا الكتابان على ما يشتملان عليه من قواعد وما فيهما من فقه يلتزم كل منهما مذهبه في التفريع، كما تخلو قواعدهما من بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي وأصل القاعدة ودليلها إلا في القليل ، كما وحدت أيضاً كتاب ,, تقرير القواعد وتحرير الفوائد،،

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري ومسلم ، في باب العلم ، ومسلم في باب الإمارة والزكاة وغيره.

لابن رجب الحنبلي ليس وافياً بالمقصود من دراسة القواعد الكلية فَجُل ما فيه ضوابط مذهبية فرع عليها كثيراً من مسائل الفقة الحنبلي ، كما وحدت أيضاً أن كتاب ,, القواعد والفوائد الفقهية ،، لابن اللحام يعتمد القواعد الأصولية \_ لا الفقهية \_ ويفرع عليها .

لذلك رأيت أنه لا بد من كتاب حامع للقواعد الفقهية الكلية يجمع شتات المتناثر منها في كتب القواعد على اختلاف مذهب مؤلفيها ، ويسين مع ذلك أصل القاعدة ودليلها ومعناها اللغوي والاصطلاحي وما يندرج تحتها من قواعد فرعية ، وما يتفرع عنها من بعض المسائل الفقهية ، مع بيان اختلاف المذاهب إن كان ثمة خلاف فيها ودليل كل مذهب ما أمكن ، ونتيجة ذلك الخلاف وثمرته ، ثم بيان بعض ما يستثنى من كل قاعدة وتوجيه الاستثناء وبحال التعارض والترجيح في ذلك .

فاستعنت الله في تأليف هذا الكتاب على ما رسمت \_ رغم ضيق الوقت وكثرة المشاغل والتدريس \_ ورأيت أن أبدأ في شرح القواعد المقررة في كلية الشريعة بقسمي الشريعة والاقتصاد الإسلامي، وهي قريب من من مائة قاعدة منها القواعد الخمس الكبرى وما يندرج تحت كل منها قواعد فرعية ليكون تحت أيدي الطلاب في أقرب فرصة ممكنة.

على أن أتمم ما بدأت بحول الله في المستقبل ليكون الكتاب شاملاً لجميع القواعد الفقهية الكلية في المذاهب المختلفة ، مع ما يتفرع عن كل قاعدة من مسائل فقهية ، وسميت هذا القسم به ,,الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية،،.

وهذا حهدي أقدمه فما كان فيه من صواب فمن الله سبحان وتعالى وله الحمد والشكر . وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله .

### تصدير الطبغة الثانيةوالثالثة

لقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في السنة الرابعة بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى على ، وأردت من هذا الكتاب في ذلك الحين أن يكون مرجعاً قريباً في أيدي طلاب كلية الشريعة بالرياض يستعينون به في فهم مادة القواعد الفقهية والاطلاع على موضوعاتها ومسائلها باعتبارها مادة حديدة عليهم ، ولقلة المطبوع من المؤلفات فيها، وقد قابل طلاب العلم ظهور تلك الطبعة بترحاب وإقبال عظيمين، فاتخذوا هذا الكتاب نبراساً يضيء لهم درب القواعد ويطلعهم على خفاياها ومعانيها وييسر لهم صعابها وحزونها ، وتعدى الاهتمام بهذا الكتاب الطلاب إلى الأساتذة والمشتغلين بالعلم الشرعي عموماً .

ولما نفدت الطبعة الأولى رأيت أن أعيد طباعة الكتاب بناء على رغبة وإلحاح الكثيرين من أبنائي طلاب العلم ، ولكني قررت أن لا أعيد طباعته قبل إعادة النظر فيه ، لأن كل محاولة أولى لا بد أن يدخلها شيء من النقص والخطأ والتقصير ، وقديماً قال العماد الأصبهاني رحمه الله : ,, إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً إلا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو قُدِّم هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر،، .

وبعد إعادة النظر في الكتاب وإحالة الفكر وحدت أن هناك أخطاء فتلافيتها وصححتها ، وقصوراً في بعض المواضيع فأزلته ، وأن هناك نواقص فأكملتها ، وأن هناك مباحث لازمة وقواعد ومسائل من حقها أن تكون فيه فزدتها فحاء الكتاب كما يحب طلاب العلم ويرغبون ، ولا أقول : إني بلغت الغاية أو أدركت فيه درجة

الكمال، بل هو جهد المقل وقدرة العاجز ، ومع ذلك فهو جدير بأن يكون كفاية للمقتصد وبداية للمجتهد إذ يشق درباً جديداً في علم القواعد قل سالكوه ويفتح باباً في علم الفقه المقارن كاد أن يكون مغلقاً في وجه والجيه ، فجاء بحمد الله في أسلوب يسهل العلم على طالبيه ، ويشرح من القواعد ما كان غامضاً في وجه دارسيه ، وهو خطوة على درب القواعد الطويل أرجو الله مخلصاً أن تتلوه خطوات تجمع شتات هذا العلم في موسوعة واحدة تيسره على طلابه ودارسيه ومحبيه.

### مقدمة الطبعة الرابعة

الحمد لله بنعمته تتم الصالحات ، وبتوفيقه وعونه يُحَصِّل المرء ما كنب له من الأعمال ، وبتسديده وإرشاده سبحانه يتجنب المؤمن عثرات الحياة والزلات ، وبإلهامه عبده للشكر تزيد الخيرات والبركات.

وصلاةً وسلاماً دائمين أكملين على مَنْ قَعَد بإذن ربه قواعد الشرع النيّرات، وضبط حدوده بضوابط وحِكم باهرات ، سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر وأفضل المخلوقات .

أما بعد ..

فهذه هي الطبعة الرابعة من كتاب ,, الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، تمتاز بزيادات في المقدمات مهمة ، وهكذا شأن أعمال البشر كلما أعاد فيها الأنسان نظره وكرره تتضح لديه هنات ، وينكشف قصور ، يحتاج الى تصويب أو زيادة أو توضيح ، وهذا من أكبر العبر ومن أدل الأدلة على نقص البشر.

فأرجو الله سبحانه أن ينفع بها كما نفع بسابقاتها وأن يجعلها في ميزان حسناتي يوم العرض الأكبر ﴿ يَوْمَلَايَنَفَعُمَالُ وَلَابَنُونَ ﴿ إِلَّامَنَ أَقَى اللَّهَ بِقَلْبِ صَالِيمِ ( الْمَارِثُ ) ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

وكان من حسن توفيق الله لعبده أن تظهر هذه الطبعة وقد أعانني الله فأوفيت ببعض ما وعدت في الطبعات السابقة من جمع شتات علم القواعد في موسوعة واحدة حيث ظهر للوجود بعون من الله وتوفيق ,, القسم الأول من موسوعة القواعد الفقهية،، وهو يختص بالقواعد المبدوءة بحرف الهمزة ويشمل نيّفاً

<sup>(</sup>١) الآية من سورة الشعراء الآية ٨٨

وستين وستمائة قاعدة فقهية من مختلف المذاهب ، وأرجو أن يتلوه بـإذن الله القسم الثاني ويشمل حروف الباء والتاء والثاء ، وأسأل الله سبحانه العون والتأييد والتوفيق والسداد للإتمام والإنجاز ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

المؤلف محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي أبو الحارث الغزي الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم ــ بريدة

# القسمالأول

المقدمات

و

المباديء

# المقدمة الأولك معنك القواعد الفقمية والتعريف بما

## ١ - المعنك اللغوك للقواعد :

القواعد جمع قاعدة ، ومعنى القاعدة : أصل الأُس ، وأساس البناء والقواعد الإساس ، وقواعد البيت إسَاسُه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ الْإساس ، وقواعد البيت إسَاسُه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَتَ اللّهُ بُنْيَكَنَهُ مِ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَا أَنْ ... ﴾ (١) ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَتَ اللّهُ بُنْيَكَنَهُ مِ مِّنَ اللّهُ اللّهُ بُنْيَكَنَهُ مِ مِّنَ اللّهُ وَاعِدِ ﴾ (١) .

قال الزحّاج(٢): القواعد أساطين البناء التي تعمده ، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله تُركّبُ عيدان الهودج فيها .

قال أبو عُبيد(<sup>1)</sup> : القواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شُبهت بقواعد البناء (°) .

قال ابن الأثير(١) : أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيهاً بقواعد البناء(٧).

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٧ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) الزحّاج إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزحاج . نحوي ولد ببغداد سنة ٢٤١وتـوفي بها سنة ٣١١ . وفيات الأعيان حـ ١ صـ ٤٩ . مختصراً .

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه المحــدُّث صــاحب كتــاب الأمــوال توفي سنة ٢٢٤ هـ . تذكرة الحفاظ حــ ٢ صــ ٤١٧ . مختصراً .

<sup>(°)</sup> غريب الحديث حـ ٣ صـ ١٠٤ ، والمعجم الوسيط حـ ٢ صـ ٧٥٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير بحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجسنري . المحدث الأصولي من كتابه النهاية في غريب الحديث . توفي في إحدى قرى الموصل سنة ٦٠٦ هـ الأعلام ج ٥صـ ٧٢.

<sup>(</sup>Y) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري حد ٤ صد ٨٧ .

ومن معاني القاعدة في اللغة: الضابط وهو: الأمر الكلي ينطبق على جزئيات ،، مثل قولهم: كل أذون ولود وكل صموخ بيوض، ٣،

#### ٢ \_ المعنى الاصطلاحي للقاعدة

وأما معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في مفهومها هل هي قضية كلية أوقضية أغلبية ؟. فمن نظر إلى ان القاعدة هي قضية كلية عرَّفها بما يدل على ذلك حيث قالوا في تعريفها : القاعدة هي :

- ١ ـ قضية كلية منطبقة على جميع حزئياتها(١) .
- ٢ \_ قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها(٥) .
- ٣ ـ حكم كلى ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه(١) .

<sup>(</sup>١) الحديث ذكره في كنز العمال رقم ١٥٢٤٧ حـ ٦ صـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٠ من سورة النور .

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط حـ ٢ صـ ٥٥٥ ، ومعنى هذا الضابط: إن ما كان لـ أذن خارحية فهو يتكاثر فهو يتكاثر عن طريق الولادة ، وما كان له صماخ ـ أذن وسطى فقط ـ فهو يتكاثر عن طريق البيض كالطيور والسمك .

<sup>(</sup>٤) تعريفات الجرحاني على بن محمد الشريف الجرحاني صد ١٧٧.

<sup>(°)</sup> المحلَّى على جمع الجوامع حد ١ صـ ٢١ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) التلويح على التوضيح للتفتازاني حد ١ صد ٣٧ ط مكتب صنايع ١٣١٠ هـ

- ٤ ـ حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم الكلي (١).
  - ٥ ـ الأمر الكلى الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه(١) .
    - ٦ ـ أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه(٢) .
- ٧ ـ عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها(١).
  - ٨ ـ هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا حزئية(٥) .
- ٩ ـ قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها(١) .
- ١٠ أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت دموعها(٧) .
- ١١ ـ أصول ومباديء كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها(١٠) .

وهذه التعريفات كلها متقاربة تؤدي معنى متحداً وإن اختلفت عباراتها حيث تفيد جميعها أن القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام

<sup>(</sup>١) منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق للخادمي أبي سعيد صـ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) أشباه ابن السبكي حد ١ ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع للبهوتي حــ ١ صـ ١٦

<sup>(</sup>٤) شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي حد ١ صـ ٤٤ .

<sup>(°)</sup> شرح مختصر الروضة للطوفي سليمان بن عبد القوي الحنبلي حد ١ صد ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد أنيس عبادة حد اصد ١٠٧.

<sup>(</sup>٧) المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا فقرة ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٨) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلبي صـ ٣٢٤ .

الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليها .

ومن نظر إلى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية نظراً لما يستثنى منها عرَّفها بأنها, حكم أكثري لا كلّي ـ ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه(١) ،،.

وقال في تهذيب الفروق: ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية (٢). والقول إن أكثر قواعد الفقه أغلبية مبني على وجود مسائل مستثناة من تلك القواعد تخالف أحكامها حكم القاعدة، ولذلك قيل: حينما ارجع المحققون المسائل الفقهية عن طريق الاستقراء إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، واتخذوها أدلة لإثبات أحكام تلك المسائل رأوا أن بعض فروع تلك القواعد يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة تخرجها عن الاطراد فتكون مستثناة من تلك القاعدة ومعدولاً بها عن سنن القياس فحكموا عليها بالأغلبية لا بالاطراد.

فمثال الاستثناء بالأثر جواز السلم والإجارة في بيع المعدوم الذي الأصل فيه عدم جوازه ، ومثال الاستثناء بالإجماع عقد الاستصناع.

ومثال الاستثناء بالضرورة طهارة الحياض والآبار في الفلوات مع ما تلقيه الريح فيها من البعر والروث وغيره(٣) .

ولكن العلماء مع ذلك قـالوا : إن هـذا ـ أي الاستثناء وعـدم الاطـراد ـ لا ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها للأسباب الآتية :

<sup>(</sup>١) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ص٢٢، ج١ص٥٥ط حديدة .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الفروق حـ ١ صـ ٣٦ حاشية الفروق .

<sup>(</sup>٣) مجلة الآحكام العدلية شرح الأتاسي حـ ١ صـ ١١ ـ ١٢ بتصرف وتوضيح .

أولاً: لما كان مقصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة - وكانت الشريعة القواعد التي قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة ، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع - كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا على العموم الكلي العام الذي لا يتخلف عنه جزئي ما.

ويقول الشاطبي(١): في موافقاته تأييداً لهذا: إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كلياً ، وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي .

ثانياً: إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هـذا الكلـي الثـابت ، وهـذا شأن الكليات الاستقرائية \_ وإنمـا يتصـور أن يكـون تخلـف بعـض الجزئيـات قادحاً في الكليات العقلية .

فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات(٢).

كما يقال كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ . وهذه قاعدة كلية استقرائية خرج عنها : التمساح . حيث يقال : إنه يحرك فكه الأعلى حين المضغ فخروج التمساح عن القاعدة لا يخرجها عن كونها كلية . فكأنه قيل : كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ إلا التمساح .

فالعموم العادي المبني على الاستقراء لا يوجب عدم التخلف بل الذي

<sup>(</sup>١) الشاطبي : هو أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفي سنة ٧٩٠هـ الأعلام جـ ١ صـ ٧٥ مختصراً .

<sup>(</sup>٢) الموافقات للشاطبي حـ ٢ صـ ٥٢ ـ ٥٣ بتصرف .

يوجب عدم التخلف إنما هو العموم العقلي لأن العقليات طريقها البحث والنظر ، وأما الشرعيات فطريقها الاستقراء ولا ينقضه تخلف بعض الجزئيات.

ثالثاً: ومن ناحية أخرى فإن تخلف مسألة ما عن حكم قاعدة ما يلزم منه اندراج هذه المسألة تحت حكم قاعدة أخرى ، فالمسألة المُخرَّجة تندرج ظاهراً تحت حكم قاعدة ، ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعدة أخرى وهذا من باب تنازع المسألة بين قاعدتين .

فليس إذاً استثناء حزئية من قاعدة ما بقادح في كلية هـذه القـاعدة ولا بمخرج لتلك الجزئية عن الاندراج تحت قاعدة أخرى .

## المقدمة الثانية

# الفروق بين القواعد الفقمية والقواعد الأصولية

علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق بحيث يكاد المرء يجزم بالوحدة بينهما ، وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك الأصل ، كأصل الشجرة وفرعها ، فالأصولي ينبغي أن يكون فقيهاً ، والفقيه ينبغي أن يكون أصولياً وإلا كيف يمكنه استنباط الحكم من الدليل ؟ وكيف يكون بحتهداً من لم يتبحر في علم الأصول؟.

ومع ذلك يمكن أن يقال: إنهما علمان متمايزان فأحدهما مستقل عن الآخر من حيث موضوعه واستمداده وثمرته والغاية من دراسته.

وبالتالي فإن قواعد كل علم منهما تتميز عن قواعد الآخر تبعاً لتمايز موضوعي العلمين: فموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام وما يعرض لكل منها، وأما موضوع علم الفقه فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل فعل من حكم شرعي عملي. وبالتالي فإن قواعد علم أصول الفقه تفترق وتتميز عن قواعد علم الفقه. وإن من أول من فرَّق بين قواعد هذين العلمين وميَّز بينهما الإمام شهاب الدين القرافي(۱) في مقدمة كتابه \_ الفروق \_ حيث قال: أما بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفاً وعلواً اشتملت على أصول وفروع ، وأصولها قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد

<sup>(</sup>١) الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي الشهير بالقرافي من علماء المالكية ولا ولد ونشأ وتفي بالقاهرة كان بارعاً في كثير من العلوم والفنون ، له كتاب الفروق والإحكام والذخيرة وغيرها توفي سنة ٦٨٤هـ . الأعلام حـ ١ صـ٩٤ ـ ٩٥ مختصراً.

الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو: الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين .

والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمِه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع \_ .. الخ ما قال().

وقال في موضع آخر : إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً(٢) .

وإذا دققنا النظر في قواعد الأصول وقواعــد الفقــه لرأينــا أن فروقــاً عــدة تمـيز بينهما منها :

١ ــ أن قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها،
 وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها .

٢ ـ أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضيط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله
 وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة
 الإجمالية ، وأما قواعد الفقه فإنما تراد لتربط المسائل المختلفة الأبواب برباط

<sup>(</sup>۱) الفروق حـ ۱ صـ ۲ ـ ۳ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع حـ ٢ صـ ١١٠ وتهذيب الفروق حـ ٢ صـ ١٢٤ .

- متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله.
- ٣ ـ إن قواعد الأصول إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية وعن طريقها يستنبط الفقيـه
   أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية .
  - وأما قواعد الفقه فإنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلاً لها .
- إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله ، وأما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة العدد بل هي كثيرة جداً منشورة في كتب الفقه العام والفتوي عند جميع المذاهب و لم تجمع لـ لآن في إطار واحد ، وكان هذا هو الدافع لتأليف هـذه الموسوعة الـ أرجو الله سبحانه أن يعينني على إتمامها بمنه و كرمه .
- و \_\_ إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثني منها شيء فهي
   قواعد كلية مطردة \_ كقواعد العربية \_ بلا خلاف .

وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستثناء ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية أكثرية لا كليَّة مطردة .

ومع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فقد نجد قواعد مشتركة بين العلمين ولكن تختلف فيهما زاوية النظر، حيث إن القاعدة الأصولية ينظر إليها من حيث كونها دليلاً إجمالياً يستنبط منه حُكم كلي ، والقاعدة الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكماً جزئياً لفعل من أفعال المكلفين .

فمثلاً قاعدة: ,, الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد،،. ينظر إليها

الأصولي من حيث كونها دليلاً يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال .

وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من خلالها ، فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة بجتهد فيها كالخلع هل هو فسخ للعقد أو طلاق ، وقد كان حكم حاكم في مسألة بعينها بأن الخلع طلاق فيقال له : لا يجوز ذلك لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله،

ولكن لك في مسألة أخرى مشابهة أن تحكم فيها باحتهادك لا أن تنقض حكمك أو حكم غيرك في مسألة احتهادية لا نصّية .

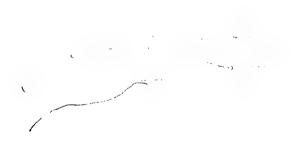

#### المقدمة الثالثة

## ميزة القواعد الفقمية ومكانتما في الشريعة وفوائد دراستما

قال القرافي: إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً(١).

هذه المقولة الصادقة من عالم مدقق فاحص تعطينا ميزات عظيمة من ميزات القواعد الفقهية وهي كونها قواعد كثيرة جداً غير محصورة بعدد، وهي منثورة في كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام، وهو رحمه الله قد أراد من تأليف كتابة الفروق جمع هذه القواعد في كتاب واحد يجمع شتاتها ويكشف أسرارها وحكمها، ولكنه ـ رحمه الله ـ ما استوعب ولا قارب.

والميزة الثانية من ميزات القواعد أنها تمتاز بإيجاز عبارتها مع عموم معناها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ العموم ، مثل قاعدة ,, العادة محكمة ،، وقاعدة : ,, الأعمال بالنيات ،، أو ,, الأمور بمقاصدها،، وقاعدة: ,, المشقة تجلب التيسير،، فكلٌّ من هذه القواعد تعتبر من جوامع الكلم إذ يندرج تحت كل منها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المحتلفة.

والميزة الثالثة من ميزات القواعد أنها تمتاز بأن كلاً منها ضابط يضبط فروع الأحكام العملية ويربط بينها برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها ، قال الأستاذ مصطفى الزرقا مد الله في عمره في الخير: . لولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها وتبرز من

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي ج٢ صـ١١وتهذيب الفروق ج٢ صـ٢٤على هامش الفروق.

خلالها العلل الجامعة(١).

وأما فوائد القواعد الفقهية فهي كثيرة جداً نكتفي بذكر بعضٍ منها: أولاً: ذكرنا أن من ميزات القواعد الفقهية أنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها.

فهي بذلك تيسر على الفقهاء والمفتين ضبط الفقه بأحكامه فهو كما قال القرافي : ,, من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات ،،.

لأن حفظ حزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان ،لكن حفظ القواعد مهما كثرت يدخل تحت الإمكان .

ثانياً: إن دراسة القواعد الفقهية تكوِّن عند الباحث ملكة فقهية قوية تُنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتحددة والمسائل المتكررة.

ثالثاً: إن دراسة هذه القواعد الفقهية والإلمام بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق .

ولذلك قال بعضهم: إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على القضاة والمفتين فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية.

رابعاً: لما كانت القواعد الفقهية في أكثرها موضع اتفاق بين الأئمة المحتهدين ومواضع الخلاف فيها قليلة فإن دراسة القواعد والإلمام بها تربي عند الباحث

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام للأستاذ الزرقا فقرة ٥٥٩ بتصرف .

ملكة المقارنة بين المذاهب المحتلفة وتوضح له وجهاً من وجوه الاختـلاف وأسبابه بين المذاهب .

خامساً: إن دراسة القواعد الفقهية وإبرازها تظهر مدى استيعاب الفقه الاسلامي للأحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات، وتسهل على غير المختصين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين، وتبطل دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية.

# الهقدهة الرابعة أنواع القواعد الفقمنة وهراتبها

القواعد الفقهية ليست نوعاً واحداً ، ولا كلها في مرتبة واحدة ، وإنما هي أنواع ومراتب ، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين :

الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية ،

الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاحتلاف فيه.

فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسبعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كلِّ منها جُـلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها.

وهذه القواعد ست هي :

١ ـ قاعدة ,, إنما الأعمال بالنيات،، أو ,, الأمور بمقاصدها،،.

٢ ـ قاعدة ,, اليقين لا يزول ـ أو لا يرتفع ـ بالشك ،، .

٣ ـ قاعدة : ,, المشقة تجلب التيسير ،،.

٤ \_ قاعدة : ,, لا ضور ولا ضوار ،، أو ,, الضور يزال ،،.

ه ـ قاعدة : ,, العادة محكّمة،،.

٦ ـ قاعدة : ,, إعمال الكلام أولى من إهماله ،، .

المرتبة الثانية :

قواعد أضيق بحالاً من سابقاتها \_ وإن كانت ذوات شمول وسعة \_ حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة ، وهي

#### قسمان:

أ ـ قسم يندرج تحت القواعد الكبرى ويتفرع عليها ،
 ب ـ قسم آخر لا يندرج تحت أي منها .

فمثال القسم الأول: ,, قاعدة: ,, الضرورات تبيح المحظورات،، هي تتفرع على قاعدة ,, المشقة تجلب التيسير،، . وقاعدة ,, لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان،، . وهي مندرجة تحت قاعدة ,, العادة محكَّمة،، .

ومثال القسم الثاني : قاعدة : ,, الاجتهاد لا ينقض بالإجتهاد ـ أو بمثله،،.

وقاعدة : ,, التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ،،.

المرتبة الثالثة: القواعد ذوات الجحال الضيق التي لا عموم فيها حيث تختص بباب أو جزء باب. وهذه التي تسمي بالضوابط جمع ضابط أو ضابطة. وفي هذا يقول الإمام عبد الوهاب ابن السبكي رحمه الله فالقاعدة: ,, الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها ،، ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: ,,اليقين لا يرفع الشك ،، ومنها ما يختص كقولنا: ,,كل كفارة سببها معصية فهي على الفور ،،.

والغالب فيما قصد بباب وقُصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ,,ضابطاً (١)،،.

وأما من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة والاختلاف فيها فهي تنقسم إلى مرتبتين :

المرتبة الأولى: القواعد المتفق على مضمونها عند جميع الفقهاءو مختلف المذاهب. فمن قواعد هذه المرتبة: كل القواعد الكلية الكبرى وأكثر القواعد الأحرى.

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن السبكي حـ ١ صـ ١١ .

المرتبة الثانية : القواعد المذهبية التي تختص بمذهب دون مذهب أو يعمل بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخرين مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من مسائل الفقه من أبواب مختلفة .

وهذه تعتبر من أسباب اختلاف الفقهاء في إصدار الأحكام تبعاً لاختلاف النظرة في مجال تعليل الأحكام .

ومن أمثلة هذه المرتبة: قاعدة: ,, لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل ،، . وأساسها قولهم ,, إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله،، وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون الشافعية . وقد يعمل بها المالكية ضمن قيود . ومنها عند الحنفية : ,, الأصل أن جواز البيع بتبع الضمان ،، وأما عند الشافعي : ,, فإن جواز البيع يتبع الطهارة ،، . ويأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله .

**هسألة**: رأينا أن القواعد ذوات المجال الضيق ـ أي التي تختص بباب أو جزء باب ـ هي ضوابط ، إذ بحالها التطبيقي بعض الفروع الفقهية من باب واحد من أبواب الفقه ، أو هي تختص بنوع من الأحكام الفرعية لا يعمم في غير مجاله.

ومثال الضابط: ,, إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو قدَّمه لزمه دم ،، .

وهذا الضابط عند أبي حنيفة رحمه الله . وخالفه في ذلك الفقهاء الآخرون ومنهم تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن .

فما الفروق بين القاعدة والضابط ؟.

مع أن الفقهاء كثيراً ما يستعملون لفظ ,, القاعدة ،، ويعنون بها الضابط ،

ويستعملون لفظ ,,الضابط،، ويعنون به القاعدة فالملاحظ أن بين القاعدة والضابط فرقين رئيسيين هما :

الفرق الأول: أن القاعدة \_ كما سبق تجمع فروعاً من أبواب شتى ويندرج تحتها من مسائل الفقه ما لا يحصى . وأما الضابط فإنه مختص بباب واحد من أبواب الفقه تعلل به مسائله ، أو يختص بفرع واحد فقط.

الفرق الثاني: أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها . وأما الضابط فهو يختص بمذهب معين ـ إلاما ندر عمومه ـ بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب. كما سبق في الضابط المتقدم .

# الهقدهة الخاهسة مصادر القواعد الفقمية

أعني بمصادر القواعد الفقهية منشأ كل قاعدة منها وأساس ورودها.

تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة رئيسية :

القسم الأول: قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من كتاب وسنة. فما كان مصدره نصاً من الكتاب الكريم هو أعلى أنواع القواعد وأولاها بالاعتبار حيث إن الكتاب الكريم هو أصل الشريعة وكليتها وكل ما عداه من الأدلة راجع إليه. فمن آيات الكتاب التي حرت مجرى القواعد:

ـ ي .ر ـ . رى .سواحد . ١ ـ قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوْلُ ﴾(١) فقـ د جمعت هذه الآية على وجازة لفظها أنواع البيوع ما أحل منها وما حرَّم عـدا مـااستثنى .

٢ ـ ومنها: قوله تعالى ﴿وَلَاتَأَكُلُوۤ اَأَمُواَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَطِلِ ﴾ ٢ فهذه قاعدة شاملة لتحريم كل تعامل وتصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس وإتلافها بالباطل من غير وجه مشروع يحله الله ورسوله ، كالسرقة والغصب، الزنا ، والجهالة ، والضرر ، والغرر ، فكل عقد باطل يعتبر نوعاً من أكل أموال الناس بالباطل .

٣ ـ ومنها قوله تعالى : ﴿ خُذِالْعَفُووَا مُنْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنهِ لِللَّكِ .. ﴾ ٢) فكما قال القرطبي (٤) وغيره : هذه الآية من ثلاث كلمات \_ أي خُمُلَ \_ تضمنت قواعد

 <sup>(</sup>١) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٩ من سورة الأعراف

<sup>(</sup>٤) القرطبي هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبـو عبــد الله ، = من كبار المفسرين من أهل قرطبة رحل إلى الشرق واستقر بمصر وتوفي بها سنة ٦٧١ هـ من كتبه ,, الجامع في أحكام القرآن ،، الأعلام حــ ٥ صـ٣٢٢ مختصراً .

الشريعة في المأمورات والمنهيات .

فقوله سبحانه : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو ﴾ دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين ، والرفق بالمؤمنين ، وغير ذلك من أخلاق المطيعين.

ودخل في قوله : ﴿ وَأَمْرُ بِإِلْعُرْفِ ﴾ صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار ، والاستعداد لدار القرار.

وفي قول ه و وأَعْرِضَ عَنِ أَلِحُلُهِ لِينَ الحِض على التعلق بالعلم، والإعراض عن أهل الظلم ، والتنزه عن منازعة السفهاء ، ومساواة الجهلة الأغبياء ، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة .

وهذه الآية هي الجامعة لمكارم الأخلاق . قال جعفر الصادق(١) : أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية ، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية (٢) .

٤ ـ ومنها قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ m .

فالأمر يقتضي الوفاء بكل عقد مشروع ، واحترام كل ما يلتزم به الإنســـان مع الناس .

<sup>(</sup>١) حعفر الصادق هو: حعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي الهاشمي لقرشي ، أبو عبد الله كان من أحلاء التابعين . أخذ عنه العلم أبو حنيفة ومالك، مولده وفاته بالمدينة توفى سنة ٤٨هـ . الأعلام حـ ٢ صـ ١٢٦ مختصراً.

<sup>(</sup>۲) الجامع لأحكام القرآن حـ ۷ صـ ٣٤٤ ـ ٣٤٧، نظم الدر حـ ٩ صـ ٢٠٣ ، الدر المنثور حـ ٣ صـ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) الآية ١ من سورة المائدة .

٥ - قوله تعالى في الآية الجامعة الفاذة : ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَ الَاذَرَّةِ خَيْراً يَكُوهُ، ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ الَذَرَّةِ شَرَّا يَكُوهُ، ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ الَذَرَّةِ شَرَّا يَكُوهُ، ۞ (١) .

وغير ذلك في كتاب الله كثير.

ومن الأحاديث الشريفة الجامعة التي حرت بحرى القواعـــد إلى حـــانب مهمتهــا التشــريعية فـــإن الرسول صلى الله عليه أوتي حوامع الكلم واختصرله الكلام اختصاراً .

١ ـ قوله عليه الصلاة والسلام ـ وقد سئل عن حكم أنواع من الأشربة فقال عليه الصلاة والسلام: ,, كل مسكر حرام (٢) ،، فدل هذا الحديث على وجازة لفظه على تحريم كل مسكر من عنب أو غيره مائع أو جامد ، نباتي أو حيواني أو مصنوع.

Y ـ ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ,, لا ضرر ولا ضرار ،،. القاعدة الكلية الكبرى ، فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه لأن لا النافية تفيد استغراق الجنس فالحديث وإن كان خبراً لكنه في معنى النهي، فيصير المعنى ,, اتركوا كل ضرار ،، .

٣ ـ ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ,, المسلمون عند شروطهم(؛) ،، فظاهر المعنى وحوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من الشروط ، إلا الشسروط المي تحل الحرام أو تحرم الحلال ، كما ورد في رواية.

القسم الثاني: ما كان من غير النصوص:

<sup>(</sup>١) الآيتان ٧ ، ٨ من سورة الزلزلة .

<sup>(</sup>٢) الحديث يأتي تخريجه .

<sup>(</sup>٣) الحديث يأتي تخريجه .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أبو داود ، والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع . وقد حسنه الترمذي وضعفه النسائي .

وهو أنواع:

النوع الأول: قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة ، فمن أمثلة قواعد هذا المصدر:

١ ـ قولهم: ,, لا اجتهاد مع النص ،، فهذه القاعدة تفيد تحريم احتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع لأنه إنما يحتاج للاحتهاد عند عدم وجود النص ، أما عند وجوده فلا احتهاد إلا في فهم النص ودلالته .

٢ ـ قولهم ,, الاجتهاد لا ينقض بمثله ،، أو بالاجتهاد ،، وهذا أمر بحمع عليه والمراد أن الأحكام الاجتهادية إذا فصلت بها الدعوى على الوحه الشرعي ونفذت أنه لا يجوز نقضها بمثلها لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد الأول ، ولأنه إذا نقض الأول حاز أيضاً نقض الثاني بثالث والثالث بغيره فلا يمكن أن تستقر الأحكام .

ولكن إذا تبين مخالفة الإجتهاد للنص الشرعي أولمخالفته طريق الاجتهاد الصحيح ، أو وقوع خطأ فاحش ، فينقض حينئذ .

النوع الثاني : وهو قسمان : الأول : قسواعد فقه ية أوردها الفقهاء والمحتهدون مستنبطين لها من أحكام الشرع العامة ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع ومعقول النصوص مثل :

١ ـ قاعدة ,, الأمور بمقاصدها ،، مستدلين لها بقوله عليه الصلاة والسلام : , إنما الأعمال بالنيات ...، وقد جعلنا هذا الحديث رأس القاعدة وعنواناً دالاً عليها لا دليلاً لها ، وصُدِّرت به هذه الموسوعة تيمناً واقتداءً .

ومثل قاعدة ,, اليقين لا يزول بالشك ،، المستَدَلّ لها بأحاديث كثيرة عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ,,إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ... الحديث()،،

ومثل قاعدة : ,,المشقة تجلب التيسير ،، وهي قـاعدة رفـع الحـرج وقـاعدة الرخص الشرعية .

وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول .

ومثل قاعدة : ,,العادة محكمة ،، وهي قاعدة اعتبار العرف وتحكيمه فيما لا نص فيه وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع كثيرة منها قوله تعالى : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُووَأَمُنَ اللهُ عَلِيهِ وَاللهُ اللهُ عَلِيهِ وَهُوله سبحانه ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمُعُرُوفِ ﴾ ٢٠) وقوله سبحانه ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمُعُرُوفِ ﴾ ٢٠) وقوله لله عليه وسلم لهند ,,خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (١) ...

ومنها قاعدة : ,,إعمال الكلام أولى من إهماله ،، ومن أدلتها قوله تعالى : ﴿ مَّالِيلُفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۗ ﴾ (•) وقوله عليه الصلاة السلام : ,, إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ولينظر ما

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٩ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من سورة النساء

 <sup>(</sup>٤) الحديث رواه البحاري في البيوع والنفقات والأقضية وهو عند مسلم وغيره أيضاً.

<sup>(°)</sup> الآية ١٨ من سورة ق

يقول(۱) ،،. إحدى روايات الحديث.

الثاني: قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون في مقام الاستدلال القياسي الفقهي حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها، أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها عد استقرار المذاهب الفقهية الكبرى وانصراف أتباعها إلى تحريرها وترتيب أصولها وأدلتها. كما قال أستاذنا الزرقا.

وهذه القواعد التي استنبطها الفقهاء المتأخرون من خلال أحكام المسائل التي أوردها أثمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية ، فالناظر لهذه القواعد والباحث عن أدلة ثبوتها وأساس التعليل بها يراها تندرج كل منها تحت دليل شرعي إما من الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع ، وإما من الأدلة الأخرى كالقياس والاستصحاب والمصلحة ـ أو الاستصلاح ـ والعرف، والاستقراء ، وغير ذلك مما يستدل به على الأحكام ؟ لأنه لا يعقل ويستبعد جداً أن يبني فقيه بحتهد حكماً لمسألة فقهية ، أو يعلل لمسائل فقهية معتمداً على بحرد الرأي غير المدعوم بأدلة الشرع أو معتمداً على الهوى والتشهي ، فهم رحمة الله عليهم كانوا أجل وأورع وأتقى وأخشى لله من أن يفتي أحدهم أو يحكم في مسألة أو يقضي بحكم غير مستند إلى دليل شرعي مقرر ، وسواء اتفق عليه أم اختلف الفقهاء في اعتباره فمن استند إلى القياس لا يقال: إنه وسواء اتفق عليه أم اختلف الفقهاء في اعتباره فمن استند إلى القياس لا يقال: إنه حكم بغير ما أنزل الله : لأن هناك من يُنكر القياس ولا يعمل به .

وكذلك من استند في حكمه إلى المصلحة الغالبة أو مصلحة غلب علمي ظنه

<sup>(</sup>١) إتحاف السادة المتقين للزبيدي حـ٥ صـ ٤٥٤ ، والحلية حـ ٨ صـ ١٦٠ ، ٣٥٢ .

وجودها لا يقال: إن حكمه مخالف للشرع لأن غيره من الفقهاء قد لا يعمل بالمصلحة ولا يستدل بها ، أو لا يسرى في هذه المسألة مصلحة . وكذلك بالنسبة للعرف أو قول الصحابي ، أو شرع من قبلنا ، أو سد الذرائع أو الاستقراء أو غير ذلك من الأدلة أو مواطن الاستدلال التي ما عمل بها من عمل إلا مستدلاً لها بأدلة من الكتاب أو السنة أو المعقول المبني على قواعد الشرع وحِكمه .

من أمثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قولهم :

١ \_ ,, إنما يثبت الحكم بثبوت السبب ،، هذه قاعدة أصولية فقهية استنبطها الفقهاء المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص ، فمثلاً : يثبت وجوب صلاة الظهر وتعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس ، فزوال الشمس سبب لثبوت الوجوب للصلاة ، فلو لم يشبت الووال لم يثبت الوجوب ، وقد يستدل لها بقوله تعالى : ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمِسِ ... ﴾(١) ومنها قولم: ,,الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلافي القسامة ،،

وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث: ,, البينة على المدعبي واليمين على المسدّعى عليه والعبارة واختلف المسدّعى عليه ورمنها قولهم :,, إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غُلّبت الإشارة ورمنه على المنارة ورمنه المنارة ورمنه المنارة ورمنه المنارة ورمنه المنارة ورمنه ورمنه المنارة ورمنه والمنارة والمنارة ورمنه والمنارة ورمنه ورمنه

<sup>(</sup>١) الآية ٧٨ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة .

<sup>(</sup>٣) أشباه السيوطي صــــ ٣١٤ ، الفرائــد البهيـة صــ ٢٢ ، المنثــور للزركشــي حـــ ١ صـــ ١٦٧ وأشباه ابن الوكيل ق ١ صــ ٣١٥ .

هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.

ومنها قولهم: ,, إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (۱) .

فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴾ ٢٠) .

ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: ,, إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتمر» ،،.

<sup>(</sup>١) قواعد المقرى القاعدة الثانية والستون بعد المئتين.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث الثاني جـ ١ صـ٣.

#### الهقدهة السادسة

### حكم الاستدلال بالقواعد الفقمية على الأحكام

هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية حيث تتعلق بأمر عظيم وهو مصادر الأحكام وأدلتها ، وهل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلة الأحكام فيستند إليها عند عدم وجود نص أو إجماع أو قياس في المسألة ؟.

وبعبارة أخرى : هل يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه حكم شرعي ؟

وفي التقرير الذي صدِّرت به مجلة الأحكام العدلية قـالوا: ,,فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد . إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل ، فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل بأدلتها ، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص.

وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل التقريب(١) .

وقالوا: أيضاً في المقالة الأولى من المقدمة وهي المادة الأولى من مواد المجلة: إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية ، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة ، وتلك القواعد مُسكَّمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة إثبات المسائل وتفهمها في باديء الأمر ، فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان(٢) .

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية صد ١٠ مع شرح على حيدر المسمى ,, درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،، .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق صـ ١٥.

وقال ابن نجيم في الفوائد الزينية \_ كما نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر: لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية، خصوصاً وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه(١).

وقال استاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا :

ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مسنسيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها ، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى ، أو أنها تستدعي أحكاماً استحسانية خاصة ، ومن ثم لم تسوع الجحلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها ، لأن تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات ، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء (٢) .

فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لسببين :

الأول : أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها ، وليس من المعقـول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع .

الثاني: أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة. ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها، ولكنها

<sup>(</sup>١) غمز عيون البصائر حـ ١ صـ ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي حـ ٢ صـ ٩٣٤ ـ ٩٣٥ .

تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على المسائل الفقهية المدوَّنة . هكذا قالوا :

وأقول: هذا الذي قالوه لا يؤخذ على إطلاقه حيث إن القواعد الفقهية تختلف من حيث أصولها ومصادرها أولاً ، ثم من حيث وجود الدليل على حكم المسألة المبحوث عنها ثانياً . فمن حيث أصول القواعد ومصادرها فقد عرفنا في المقدمة السابقة أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . أو يكون مبنياً على أدلة واضحة من الكتاب والسنة المطهرة، أو مبنياً على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء ، أو تكون القاعدة مبنية عهلى الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام .

فإذا كانت القاعدة نصاً قرآنياً كريماً فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري مجرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا جرى النص القرآني مجرى القاعدة خرج عن كونه دليلاً شرعياً معمولاً به ، ولا يجوز تقديم غيره عليه؟. من أمثلة ذلك :

قُولُه سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ ا ﴾ (١) .

فهذا النص الكريم دليل شرعي يفيد حل البيع وحرمة الربا ، وهو في نفس الوقت يصلح قاعدة فقهية تشمل أنواع البيوع المختلفة ومسائل الربا المتعددة ، كما يستثني منها بعض أنواع البيوع المحرمة ، وبعض مسائل الربا إما بالنص وإما التخريج .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة.

ومن السنة حديث ,, الاضرر والا ضرار،، وحديث ,, الخراج بالضمان (۱) ،،. ومن السنة حديث :,, البينة على المدعى عليه (۲) ،،. وغيرها كثير. فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى والزام القضاء بها .

ولعل هذا لم يفت الفقهاء الذين وضعوا الجلة حيث قالوا: ,,فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح ،، فلعلهم أشاروا بذلك إلى تلك القواعد التي هي في الأصل نصوص تشريعية ، وكذلك ما أشار إليه الأستاذ الزرقا مد الله في عمره في الخير حين قال : ومن ثم لم تسوِّغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر حاص أو عام ،، .

ولكن الإجمال هنا موهم والتفصيل مطلوب.

وأما ما ذكرفي المقالة الأولى من المقدمة وما نقله الحموي عن ابن نجيم في الفوائد الزينية فهو عام في عدم حواز الفتوى بما تقتضيه هذه القواعد. ومما ينبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع.

قاعدة: اليقين لا يزول بالشك.

وقاعدة : الضرر يزال .

وقاعدة : الأمور بمقاصدها .

وقاعدة : المشقة تجلب التيسير .

وأمثال هذه القواعد فهي تشبه الأدلة وقوتها بقوة الأدلة المعتمدة عليها ، فلا يمنع من الاحتكام إليها .

<sup>(</sup>١) الأحاديث سيأتي تخريجها.

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه.

وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة التي اختلف في اعتبارها فيحب الرحوع أولاً إلى الأدلة المتفق عليها فإذا وحد الحكم بأحدها يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها ، وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت عليه القاعدة فإن أمكن إعطاء المسألة حكماً بموجبه \_ عند من يعتبرونه دليلاً \_ كان بها واعتبرت القاعدة دليلاً تابعاً يستأنس به .

وأما من حيث عدم وجود دليل شرعي لمسألة بعينها أو نص فقهي، أو دليــل أصولي ، ووجدت القاعدة الفقهية التي تشملها ، فحينئذٍ هــل تعتبر القاعدة الفقهية الاجتهادية دليلاً شرعياً يمكن استناد الفتوى والقضاء إليه؟.

قلت سابقاً: إن القواعد الاجتهادية استنبطها العلماء المحتهدون من معقول النصوص والقواعد العامة للشريعة ، أو بناء على مصلحة رأوها أو عرف اعتبروه ، أو استقراء استقرأوه فعلى من تعرَّض لمثل هذه المسائل أن يكون على جانب كبير من الوعي والإدراك والإحاطة بالقواعد الفقهية وما بنيت عليه كل قاعدة أو استنبطت منه ، وما يمكن أن يستثنى من كل قاعدة حتى لا يدرج تحت القاعدة مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها .

وأما اعتلالهم بأن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المحتلفة وجامع لها ولذلك لا يصح أن تجعل دليلاً لاستنباط أحكام هذه الفروع ، أقول: إن كل قواعد العلوم إنما بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة لها، وأقرب مثال لذلك قواعد الأصول وخاصة عند الحنفية حيث استنبطت من خلال أحكام المسائل الفرعية المنقولة عن الأئمة الأقدمين، ولم يقل أحد إنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها .

وكذلك قواعد اللغة العربية التي استنبطها علماء اللغة من خلال مــا نطـق بــه

العرب الفصحاء قبل أن تشوب ألسنتهم العجمة واللحن ، وهي القواعد التي يستند إليها في استنباط أحكام اللغة والبناء عليها .

ولم يقل أحد إن هذه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام العربية لأنها ثمرة للفروع الجزئية .

وأما احتجاجهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستثنيات فيمكن أن يستنبط حكم المسألة من قاعدة وتكون هذه المسألة خارجة ومستثناة عن تلك القاعدة فهذا قد أجبنا عنه فيما سبق .

وقد قال القرافي رحمه الله في حديثه عن أدلة مشروعية الأحكام – قال: الاستدلال: هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان: قال: القاعدة الثانية: ,, إن الأصل في المنافع الإذن ، وفي المضار المنع ،، بأدلة السمع لا بأدلة العقل - خلافاً للمعتزلة - وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن ، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها. فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة إلى أن قال: يعلم ما ليصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة من الشريعة وما عهدناه من تلك المادة (١١)

### والله أعلم

<sup>(</sup>۱) شرح تنقيح الفصول ٤٥٠ ـــ ٤٥١ بتصرف ، وينظــر المحصــول لـــلرازي ق ٣ حـــ ٢ صــ ١٣١ فما بعلها .

## الهقدهة السابهة نشأة القواعد الفقمية وتدوينما وتطورها

عند الحديث عن مصادر القواعد الفقهية تبين أن من القواعد الفقهية ما أصله من نصوص الكتاب العزيز ، أو من نصوص السنة النبوية المطهرة حيث حرى كثير منها مجرى القواعد كما حرى كثير منها مجرى الأمثال.

وإلى جانب ذلك أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من أئمة التابعين ومن حاء بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت إما عند تأصيل مبدأ ، وهذه العبارات كانت أساساً لما سمي فيما بعد بالقواعد لفقهية .

ولما كان ما عدا ذلك ناتجاً عن اجتهادات للفقهاء في تعليل الأحكام وتأصيلها فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقيه معروف وقائل لها ؛ لأن هذه القواعد لم توضع كلها جملة واحدة على يد هيئة واحدة أو لجنة واحدة كما توضع النصوص القانونية في وقت معين على أيدي أناس معلومين .

ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدريج في عصر أزدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والترجيح استنباطاً من دلالات النصوص الشرعية العامة والأدلة الشرعية ، وعلل الأحكام وأسرار التشريع والمقررات العقلية .والمعاني الفقهية لهذه القواعد كانت مقررة في أذهان الأئمة المجتهدين يعللون بها ويقيسون عليها، وقد كانت تسمى عندهم أصولاً.

ولعـل أقـدم مصـدر فقهـي يســترعي انتبـاه البـاحث في هـذا الجحـال هـــو

,, كتاب الخراج، الذي ألّفه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري(١) أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذهب بعده ورئيس قضاة الدولة الاسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد، وقد ألف أبو يوسف كتابه هذا للخليفة هارون الرشيد ليجعل نظاماً وقانوناً تسير عليه الدولة في تنظيم الخراج ومعاملة أهل الذمة ، وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات التي حرت محرى القواعد بل كانت أساساً بنى عليه من جاء بعده.

ولما كان المقصود من تأليف هذا الكتاب تيسير علم القواعد على العلماء والفقهاء وطلاب العلم ، ولما كان وضع هذه المقدمات لتعطي الدارس صورة واضحة عن هذا العلم ومبادئه ، ولما كان المقصد وجه الله سبحانه وابتغاء مرضاته رأيت أن أوفى بحث في هذا الجانب وهذه المقدمة هو ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور علي بن أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية: نشأتها، تطورها ، دراسة مؤلفاتها ، وهو الكتاب الذي قدمه لجامعة أم القرى للحصول على درجة الماجستير ، وليس وراء هذا البحث زيادة لمستزيد رأيت أن أعتمد عليه في بيان هذه المقدمة لما اشتمل عليه من أبحاث جليلة مفيدة نافعة والحكمة ضالة المؤمن ، قال حفظه الله :

ولما توغلت في بحوث الكتاب ـ يعني كتاب الخراج ــ وقفت على عبارات

<sup>(</sup>۱) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب أبي حنيفة وأكبر تلاميذه وأول من نشره مذهبه كان فقيها علامة من حفاظ الحديث ولي القضاة ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، ومات في خلافة الرشيد وهو أول من دعي قاضي القضاة من كتبه الخراج ومسند أبي حنيفة والآثار وغيرها توفي سنة ١٨٢ هـ. سير أعلام النبلاء حـ ٨ صـ ٥٣٥ فما بعدها بتصرف واختصار.

رشيقة تتُسم بسمات وشارات تتُسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها وفيما يلى أورد طرفاً منها :

١ , التعزير إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصغره ،، يقول عند تعرّضه للسائل تتعلق بالتعزير: ,, وقد اختلف أصحابنا في التعزير قال بعضهم: لا يبلغ به أدنى الحدود أربعين سوطاً ، وقال بعضهم: أبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطاً ، أنقص من حدّ الحُرِّ وقال بعضهم: أبلغ به أكثر . وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم: أن التعزير إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصغره ....، ١٥٠٠) .

فهنا بعد أن سجَّل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزير نحا الإمام أبو يوسف منحى جديداً ، وهـو أن وضع أصلاً في هـذا البـاب بتفويض الأمر إلى الحاكم ، بحيث سوَّغ له أن يُقَدِّر التعزير في ضوء الملابسات المحيطـة بـالجرم وصاحبه .

٢ \_ ,, كل من مات من المسلمين لا وارث له ، فماله لبيت المال،،(٢): لاشك أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمَّة . وهي بمثابة شاهد على وجود قواعد حرت على أقلام الأقدمين مصوغةً بصياغات مُحْكَمة .

٣ ـ ,, ليس للإمام أن يُخْرِج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، ٣) : هذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة ,, القديم يُترك على قِدَمِه، (م/٦) .

<sup>(</sup>١) كتاب الخراج ، ( ط . القاهرة الرابعة ، المطبعة السلفية ، ١٣٩٢هـ ) صـ ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ، صد ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، صد ٧١.

ويمكن أن تكتسب العبارة سِمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو التالي : ,, لا يُنْزَعُ شيءٌ من يد أحد إلا بحق ثابتٍ معروف ،،(١) .

٤ \_ ,, ليس لأحد أن يُحدِث مرْجاً في ملك غيره ، ولا يتخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزْرَعة ، إلا بإذن صاحبه ، ولصاحبه أن يُحدث ذلك كله،،(٢).

إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرَّحْتَ طرفك في القواعد المتداولة في الحِقبة الأخيرة ، لمحت فيها شبيهاً للكلام المذكور.

وذلك الشبيه ما جاء في قواعد بحلة الأحكام العدلية أنه: ,, لا يجوزلأحد أن يتصرف في ملك الغيردأو حقه (م) ببلا إذنه ،، (م/٩٦) .

و بجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النَّصين أن عبارة كتاب الخراج تفيد الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين أن قاعدة المجلة يتسع نطاقها إلى منع التصرف القولي مع التصرف الفعلى .

وكل ذلك يساعد على فهم التطور المُثمِر المتواصل في محال هذا العلم .

٥ \_ ,, لا ينبغي لأحد أن يُحْدِث شيئاً في طريق المسلمين مما يضرّهم . ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك (١) ،،.

هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها تعلق

<sup>(</sup>١) هكذا صاغها الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا في : المدخل الفقهي العام ٩٨٢/٢ ، الفقرة :

<sup>(</sup>۲) كتاب الخراج ، صـ ۱۱۱ .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من شرح القرق أغاجي صـ ٧٣

<sup>(</sup>٤) كتاب الخراج صد ١٠١.

بقواعد رفع الضرر ، والشطر الثاني يتمثّل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة،، (م/٥٨).

٦ ..., وإن أقرَّ بحق من حقوق الناس من قذف ، أو قصاص في نفس،
 أودونها أو مال ، ثم رجع عن ذلك نُفّذ عليه الحكم فيما كان أقرَّ به،
 ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه ،،(١) .

هـذه العبـارة كسـابقتها وردت في صيغـة مطوّلـة ، لكنهـا تُصَـوِّر في معنــى الكلمة مدلول القاعدة المتداولة : ,, المرء مؤاخد بإقراره،، (م/٧٩).

٧ \_ ,, كل ما فيه مصلحة لأهـل الخراج في أراضيهـم وأنهـارهم ، وطلبـوا صـلاح
 ذلك لهم ، أجيبوا إليه ، إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم،، .

وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها يمكن القول بان فكرة التأصيل كانت مركوزةً في أذهان المتقدِّمين ، وإن لم تظهر في صورة جليّة لعدم الحاجة إليها كثيراً .

وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن الحسن الشّيْباني(٢) (١٨٩هـ) .

فإذا أنعمنا النظر في كتاب الأصل ألْفَيْناَه يعلل المسائل وهذا التعليــل كثيراً ما يقـوم

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، صـ ۱۸۳

<sup>(</sup>٢) عمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة العلامة فقيه العراق ، ولد بواسط ونشأ في الكوفة وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف ، وروى عن أبي حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس وغيرهم ، وأخذ عنه الشافعي فأكثر جداً وهو ناشر مذهب أبي حنيفة ولد سنة ١٣٢،

وتوفي سنة ١٨٩ بالري . سير أعلام النبلاء حـ ٩ صـ ١٣٤.

مقام التّقعيد .

وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور ، حتى يتبين كيف يُؤَصِّل الأحكام، ويقرنها بقواعدها .

ويقول في مبحث ,, الاستحسان،، : ولو أن رجلاً كان متوضئاً ، فوقع في قلبه أنه أحدث وكان ذلك أكبر رأيه ، فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء، وإن لم يفعل وصلى على وضوئه الأول ، كان عندنا في سعة ، لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث ،، .

,, وإن أخبره أحد مسلم ثقة ، أو امرأة ثقة مسلمة حرة أو مملوكة: أنك أحدثت، أو نمت مضطجعاً ، أو رعفت ، لم ينبغ له أن يصلي هكذا. ولايشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق ، لأن هذا أمر الدين ، الواحد فيه حجة إذا كان عدلاً ، والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم،،(١) .

فإذا تأملنا في هذا النص وحدناه يعلـل الحكـم ,,بأكـبر الـرأي،، وهـو الظن الغالب وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة ، ثم يفتي بجواز الصلاة إن لم يعد الوضوء بناء على القاعدة المقررة ,, اليقين لا يزول بالشك،،(٢) .

هذا في الفقرة الأولى ، أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين:

أولاً: كون خبر الواحد حجة في أمر الدين إذا كان عدلاً ، ولقد ذكر هذه القاعدة في موضع أخر فقال: ,, ما كان من أمر الدين ، الواحد فيه حجة . (إذا

<sup>(</sup>۱) كتاب الأصل ، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني ؛ (ط. الهند الأولى ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ) ١٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: في هذه الرسالة صد

كان عدلاً )(١).

ثانياً: الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم، أي لا يكفي فيها قول واحد ولو كان عدلاً، كما في أمر الدين، بل لا بد من شاهدين كما في الحكم. والله أعلم.

ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهج التقعيد الذي وجد في القرون المتأخرة .

وأحياناً نجده يسلك طريق البدء القاعدة ويفرِّع بعض المسائل عليها كما يتمثل ذلك في النص التالي .

" - و,... كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء ، حتى ينتقـــض النكاح والملك"، ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في لك حجة، إنه إنما حـل من وجه الحكم ولا يحرم إلامن الوجه الذي حل به منه.

ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم إلا رجلان أو رجل وامرأتان، فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي به حل "كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه"، فأخبر رجل مسلم ثقة أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك، ولا ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضأ منه، ٢٥٠٠.

وقد وحدت هنـاك قواعـد جامعـة أخـرى حـرت علـى لسـانه عنـد التعليـل والتوجيه لبعض الأحكام ، وإليك نماذج منها .

<sup>(</sup>١) كتاب الأصل (١١٦/٣).

<sup>(</sup>٢) كتاب الأصل ( ١١٣/٣).

٤ \_\_\_ ,, كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك،، .

واليقين أن يعلم أو يشهد عنده الشهود العدول(١) .

= , , التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة،= ,

وبناء على ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن يتحرى في أحدهما للوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب .

7 - , الا يجتمع الأجر والضمان، رمنها ما يماثل إلى هذه القواعد كيف أحْكم نسجها وصقلت صياغتها وإن منها ما يماثل تم الأسلوب الذي راج وشاع في كتب المتأخرين عند التقعيد على سبيل المثال قوله , , الا يجتمع الأجر والضمان ،، فقد عبرت عنه , , المحلة ،، : بالصيغة نفسها تقريباً وهي : , , الأجر والضمان لا يجتمعان ،، (ن) .

وعلى ذلك المنوال جرى الإمام المذكور في مواضع من كتابه, الحجة،،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (١٦٦/٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأصل (٣/٥٤) ، ولقد وردت هذه القاعدة في كتاب التحسري كما في النص الآتي : ولو آجر العبد نفسه وهو محجور عليه رحلاً سنة بمائة درهم ليحدمه ، فخدمه ستة أشهر ، ثم أعتق العبد فالقياس في هذا : أنه لا أجر للعبد فيما مضى لأن المستأجر كان ضامناً له ، ولا يجتمع الأجر والضمان ، ولكنا نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيما مضى ، فيأخذه العبد فيدفعه إلى مولاه، فيكون ذلك لمولاه دونه ،،

<sup>(</sup>٤) بحلة الأحكام (م/٨٦).

أيضاً، فعلى سبيل المثال نجده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق إلى مسائل كثيرة ثم في الختام يضع قاعدة مهمة فيقول :

وبجانب ذلك هناك قواعد فقهية يمكن إحراؤها وتطبيق الفروع عليها في كثير من الأبواب . وهي آية بيّنة على رواسب هذا العلم في أقدم المصادر الفقهية، ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام عند الأئمة الأولين .

وإليك نماذج متنوعة من الكتاب المذكور :

١ - ,, الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه ،، : هذه القاعدة حرت على لسان الإمام الشافعي عند تعليل بعض الأحكام المتعلقة بالإكراه كمل حاء في الكتاب المذكور تحت عنوان : ,,الإكراه ومافي معناه،،: قال الشافعي - رحمه الله عز وجل : ﴿ إِلَّا مَنْ أُحَدِهِ وَقَلْبُهُ مُ مُطْمَعِنُ إِلَّا لِإِيمَانِ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) كتاب الحجة على المدينة، ترتيب وتصحيح وتعليق: السيد مهدي حسن الكيلاني . (ط الهند: حيدر أباد ، ۱۹۸۳ هـــ/۱۹۲۸ م، تصويسر بسيروت ، عالم الكتسب) (۷۷۲-۷۷۱/۲).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ١٠٦.

ثم أضاف إلى ذلك قائلاً: ,, وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله ، فلما وضع الله عنه ، سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه،،(١).

٧ - , الرخص لا يُتعَدّى بها مواضعها ،، : نص على هذه القاعدة عند بيان مسائل تتصل بصلاة العذر ، إذ يقول معلّلاً لبعض الأحكام : ,, .... إن الفرض استقبال القبلة والصلاة قائماً، فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ عليها ، ولا يكون شيء قياساً عليه ، وتكون الأشياء كلها مردودة إلى أصولها . والرخص لا يتعدى بها مواضعها،، ٢٥٠ .

ونجده يوحي إلى معنى هـذه القـاعدة في موضع آخر مع ضـرب المـُــال لهـا فيقول: ,,... و لم نُعَدِّ بالرخصة موضعه كما لمُمنَعَدُّ بالرخصة المسح علـى الخفـين، ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياساً على الخفين،،(؛).

ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة قريبة مما تقرره القاعدة المشهورة: ,,ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه،،(؛) .

الى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى كلّ قوله وعمله،، وولا عمله،، وولا عمل عامل المالة الما

<sup>(</sup>١) الأم ( تصوير بيروت : دار المعرفة ) ٢٣٦/٣

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٨٠/١) باب صلاة العذر .

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه ( ١٦٧/٢)باب فوت الحج بلا حصرعدوَّ ولا مرض ولا غلبته على العقل.

<sup>(</sup>٤) انظر في الرسالة ، صـ ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٥) الأم ، باب الخلاف في هذا الباب (أي باب الساعات التي تكره فيها الصلاة)(٢/١٥١).

هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاجتماع على مسائل فقهية. ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام. ولا شك أن القاعدة في موضعها جرت حسب مقتضى الموضوع، وربما لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من الكلام لكن الفقهاء لم يقفوا عندها بل أتبعوها باستثناء يُكمل الموضوع فأضافوا إليها: ,,ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان ،،وهذا المثال خير شاهد على التطور المستمر المتواصل في صبغ القواعد على امتداد الزمان.

٤ – (أ) ,, يجوز في الضرورة ما لايجوز في غيرها،،(١) .

(ب) ,, قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات

(ج) ,, كـل ما أحـل من مُحرَّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة ، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم ، مثلاً : المُيْتَة المُحرَّمة في الأصل المُحلَّةُ للمضطر ، فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم،، (٢) . فهذه القواعد الثلاث ـ التي تباينت صيغها ومظاهرها ـ نحدها متحدةً في مغزاها ، فإنها تُفضى إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة .

ثم القاعدة الأخيرة بجانب بيان الحكم تضيف قيداً إلى القاعدة، وهو: فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم. ومما لا غبار عليه أن هذه القواعد حرت على نسق قويم ورصين. ثم هي وأشباهها ربما ساعدت الفقهاء على سبنك القاعدة صهرها في قالب أضبط وأركز، فقد شاهدنا هذا التطور، ووجدنا الفقهاء يعبرون عما سبق بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات ، وكذا: الضرورة تُقدر بقدرها.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (١٦٨/٤ باب تفريع فرض الجهاد .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (١٤٢/٤) ، تفريق القسم فيما أوحف عليه الخيل والركاب.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٣٦٢/٤) ، الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب .

#### ٥ \_ ,, الحاجة لا تُحق لأحد أن يأخذ مال غيره،، رو

هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أحوالهم والحفاظ عليها، إذ الحاجة لا تبرّر أخذ مال الغير ، فلو أخذه أحد لكان آثماً وضامناً، بخلاف الضرورة التي تُسْقط الإثم وتفرض الضمان إذ الاضطرارلا يُبطلُ حقّ الغير .

وقد أشار الإمام الشافعي أيضاً إلى ذلك الفرق بين الضرورة والحاجة في القاعدة التالية :

#### ... , ... وليس بالحاجة محرَّم إلاَّ في الضرورات،...

وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبية تحمل سمة القواعد كما ورد في النص التالي : ,, والرخصة عندنا لا تكون إلاً لمطيع، فأما العاصي فلا،،رى .

فهذه العبارة وأمثالها لما تكررت على ألسنة الفقهاء اكتسبت صبغة مركزة ، فقد عبر عنها الفقهاء المتأخرون في المذهب بقولهم : ,,الرُّخص لا تناط بالمعاصي،،.

أما ,,الكليات،، التي أشرت إلى وجودها في مستهل الكلام هنا فهي كثيرة ، وبعضها قريب من مفهوم القواعد ، ومعظمها ضوابط فقهية. وفيما يلي نقدم نماذج منها ونختم بها موضوع القواعد عند الإمام الشافعي.

١ \_ ,, كل ما له مثل يردُّ مثله ، فإن فات يردّ قيمته رني ،،

٢ ـ ,, كل من جُعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه،، وي

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٢٨/٣ ، باب ما يكون رطباً أبداً .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٢٢٦/١) في أي حوف تجوز فيه صلاة الخوف وصـ ٢٠٠ ط الشعب.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٢٤١/٣) ، الإقرار بغصب شيء بعده وغير عدد .

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه (۱۹۹/۳) التفليس.

 $^{\circ}$  , , کل حق وجب علیه فلا یبرئه منه إلا أداؤه،، $^{\circ}$  .

وفيما يبدو أن هذه الأمثلة يتحقق فيها مفهوم القاعدة وتصلح أن تدرج في سلكها من حيث المظهر والمعنى .

أما الكليات التي ينطبق عليها مفهوم الضابط فهي مثل قوله: ,,كل ثوب جهل من ينسجه ، أنسجه مسلم ، أو مشرك ، أو وثني ، أو مجوسي ، أو كتابي، أو لبسه واحد من هؤلاء أو صبي ، فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة ،,رر.

وكذلك قوله: ,, كُلُ حالٍ قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه صلاها ، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق، ، (٣) .

فإن هذين المثالين لا يسري عليهما حكم القاعدة ، فإنهما من الضوابط ، ولكن يمكن أن نعد كلا المثالين ضابطاً في ميدان القواعد ، من حيث إن المثال الأول يتضمن فروعاً تتعلق بالقاعدة الأساسية الشهيرة ,,اليقين لا يزول الشك،،.

والمثال الثاني بمثابة فرع لما تُقَرِّره القاعدة المتداولة بين الفقهاء: , الميسور لا يسقط بالمعسور ،، .

ومن القواعد المنسوبة إلى الإمام الشافعي - رحمه الله \_ القاعدة المشهورة : , إذا ضاق الأمر اتسع ،، فقد ذكر العلامة الزركشي نقلاً عن أئمة الشافعية أن هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة . وفد أحاب بها أي عدة مواضع منها: ما

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (٦٨/٢ - ٦٩ ، باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (١/٥٥) باب طهارة الثياب.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٨١/١) باب صلاة المريض.

إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلاً يجوز . قيل له: كيف هذا ؟ فقال : إذا ضاق الأمر اتسع،،(١) .

هناك عبارات مروية عن الإمام أحمد (٢) ــ رحمـه الله ــ ( ٢٤١هــ). أوردهــا الإمام أبو داود (٢) في كتاب ,, المسائل ،، تتسم بطابع القواعد .

وهي قواعد مفيدة في أبوابها . منها : ما جاء في باب الهبة عنه قال : سمعت أحمد يقول : ,,كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن،،(،) . وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول احمد أنه قال : كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبعه حتى يقبض ، وأما غير ذلك فرخص فيه،،.(ه) .

ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سوَّار(١) بن عبد الله ( ٢٤٥هـ) قوله :

<sup>(</sup>۱) أنظر: الزركشي: المنشور في القواعد، تحقيق الدكتور: تيسير فمائق أحمد محمود (ط. الكويت) ج ١٢٠/١- ١٢١.

<sup>(</sup>٢) الإمام أبو عبد الله أحمد بن حمد بن حنبل بن هملال الذهلي الشيباني المروزي أحد الأئمة الأعلام ، ولد سنة ١٦٤ ، وتوفي سنة ٢٤١ ، وهمو أشهر من أن يُعترجم له ، وقد أطال النهبي الحديث عنه في كتابه سير أعلام النبلاء حد ١١ من صد ١٧٧ ــ٣٥٨ ، وما أوفاه حقه .

<sup>(</sup>٣) أبو داود الإمام سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي السحستاني شيخ السنة، محدِّث البصرة ، أحد حفاظ الإسلام ، صاحب السنن ، ولد سنة ٢٠٢ هـ ورحل وجمع وصنف مات في شوال سنة ٢٧٥ . أهـ مختصراً . سير أعلام النبلاء حـ ١٣ صـ ٢٠٣ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) أبو داود السحستاني : كتاب مسائل الإمام أحمد، تقديم : السيد رشيد رضا ، ط. بيروت الثانية) . صـ ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه صـ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) ترجمة سوار بن عبد الله العنبري أبو عبد الله ابصري نزل بغداد وولي بها قضاء الرصافة ، =

,, كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به ،، (١) .

ومن خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث والآثـار والأقوال في معنى القواعد ممكن أن نخلص إلى الأمور التالية :

١ ـ وجدت القواعد الفقهية ورسخت فكرتها عند الأقدمين في غضون هذه المراحل
 كلها ، قبل أن تعرف تلك العبارات باعتبارها قواعد وتصطبغ بصبغة العلم .

٢ ـــ إذا أردنا أن نرسم صورة واضحة لتطور حركة التأليف في بحال القواعد،
 فإن علينا أولاً أن نعتمد على مثل تلك النصوص المبعثرة هنا وهناك فهي مصدر
 الانطلاق لنا في هذا الباب.

٣ ــ لقد حرت على ألسنة المتقدمين من القواعد ما تضارع القواعد المتداولة في القرون المتأخرة ولا سيما بعض ما ذكرناه عن الإمام محمد والإمام الشافعي ــ رحمهما الله ـ فهي تقريباً نفس القواعد المعهودة لدينا في أساليبها وصيغها .

٤ ــ فيما يظهر أن تلك الآثار والأقوال كانت حافزاً للمتأخرين على استنباط
 القواعد وجمعها وتدوينها ، والتقدم نحو هذا الاتجاه .

وعلى أقل التقدير يمكن القول بناء على هذه النماذج المأثورة أنه قامت اللبنة الأولى للقواعد في غضون القرون الثلاثة الأولى ، بحيث شاع فيها استعمال تلك القواعد وتبلورت فكرتها في أذهانهم ، وإن لم يتسع نطاقها، لعدم الحاجة إليها كثيراً في تلك العصور . وهو الطور الأول الذي أسميناه طور,,النشوء والتكوين،، للقواعد الفقهية .

وكان فقيهاً ، فصيحاً أديباً شاعراً . سئل الإمام أحمد عن سوار فقال : ما بلغني عنه
 إلا خير . توفي سنة ٢٤٥ ، الخطيب تاريخ بغداد (ط بيروت حـ٩ ٢١٢، ٢١٢ ) .
 (١) أخبار القضاة لوكيع بن الجراح حـ ٥٥

# الطور الثاني طور النهو والتدوين

وأما بداية القواعد الفقهية باعتبارها فناً مستقلاً ، فقد تـأخرت عـن العصـور . المبكرة إلى عصر الفقهاء في إبان القرن الرابع الهجري ، وما بعده من القرون .

وتفصيلاً لهذا القول يمكن أن نقول إنه لما برزت ظاهرة التقليدي القرن الرابع الهجري، واضمحل الاجتهاد(۱) وتقاصرت الهمم في ذلك العصر مع وجود الثروة الفقهية العظيمة الوافية التي نشأت من تدوين الفقه مع ذكر أدلته وخلاف المذاهب وبما وترجيح الراجح منها وهو الذي عرف أخيراً بالموازنة أو المقارنة بين المذاهب وبما خلفه الفقهاء من أحكام جتهادية معللة ، لم يبق للذين أتوا بعدهم إلا أن يخرجوا من فقه المذاهب أحكاماً للأحداث الجديدة كما أشار إلى ذلك العلامة ابن خلدون(٢) بقوله :,, ولما صار مذهب كل إمام علماً مخصوصاً عند أهل مذهبه، و لم يكن لهم يل إلى الاجتهاد والقياس ، فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق ، وتفريقها عند

<sup>(</sup>۱) وهذا كله باعتبار الغالب ، وإلا فقد كان يوحد في ذلك العصر أيضاً من يجتهد كأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (۳۱۰هـ) ، والطحاوي (۳۲۱هـ) ، وغيرهما من الأئمة . وإلى هذا أوماً الشاه ولي الله الدهلوي ــ رحمه الله ــ في قوله : ,, إن أهل المائة الرابعة لم يكونوا بحتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد ، والتفقه له ، والحكاية لقوله كما يظهر من التنبع ،، حجة الله البالغة (ط. القاهرة : دار الجيل للطباعة) (۱۵۲/۱) .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي ، الأشبيلي ، العالم الإجتماعي المؤرخ أصله من أشبيلية ومولده ومنشأه بتونس ولد سنة ٧٣٢ هـ . . الخ رحلات وهو صاحب المقدمة والتاريخ المسمى بالعبر مات بمصر سنة ٨٠٨ هـ ـ الأعلام حـ ٣ صـ ٣٣٠ مختصراً

الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب إمامهم،،(١) .

وعن طريق هذا التخريج للمسائل على أصول المجتهدين نما الفقه واتسع نطاقه ، وتمت مسائله ، وبدأ الفقهاء يضعون أساليب جديدة للفقه ، فهذه الأساليب يذكرونها مرة بعنوان القواعد والضوابط ، وترة بعنوان الفروق ، وتارة أخرى بعنوان الألغازرى ، والمطارحات، ، ومعرفة الأفرادرى ، والحيل، وغيرها

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ، ( ط . بيروت الرابعة : دار إحياء النراث العربي ) ، صـ ٤٤٩.

 <sup>(</sup>٣) المطارحات: هي مسائل عويصة، يقصدون منها تنقيح الأذهان. مقدمة ,, قـواعـــد
 الزركشي ،، : مخطوط و: ٢ وذكــر الإســنوي في مقدمــة كتابــه ,, مطــالع الدقــائق في
 الجوامع والفوارق ،، تأليفاً في هذا الفن لأبي عبد الله القطان بعنوان : كتاب المطارحات.

<sup>(</sup>٤) معرفة الأفراد: هـو معرفة مـا لكـل مـن الأصحـاب في المذاهـب مــن الأوحــه الغريبــة . أنظر: الزركشي: ,, القواعد،، مخطوط، : ٢٠ .

<sup>(°)</sup> الحِيل: جمع حيلة وهي الحذق وحودة النظر، والمراد بها هنا: ما يكون مخلصاً شرعياً لمن ابتلي بحادثة دينية، ولكون المخلص من ذلك لا يدرك إلا بالحذق وحودة النظر، أطلق عليه لفظ الحيلة، هذا ما قاله الحموي في شرح الأشباه ( ١/ ١٨)، وقال النسفي في طلمة الطّلة: .. الحيلة هو ما يتلطف بها لدفع المكروه أو لجلب المحبوب، صـ١٧١.

من الفنون الأخرى في الفقه، وتوسّعوا في بيان بعضها ، منها الفروق والقواعد والضوابط .

وأما الفروق فقد وحدوا أن من المسائل الفقهية ما يتشابه في الظاهر مما قد يظن أن له حكماً واحداً ، ولكنه في الحقيقة مختلف ، وبين المسألة والأخرى المشابهة لها فرقاً يجعل لكل مسألة حكماً خاصاً بها ، فألفوا , الفروق ،، كما سلفت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول .

وأما القواعد والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع والنوازل توسعوا في وضعها على هَدي من سَلفهم تدور في أبواب مختلفة من الفقه تضبط كثرة الفروع ، وتجمعها في قالب متَّسق ، لصيانتها من الضياع والتشتت كما فعل العلامتان أبو الحسن الكرخي في رسالته ، وأبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر تحت عنوان الأصول ، غير أنها إذا كانت في موضوعات مختلفة سميناها قواعد؛ وإذا كانت في موضوع واحد سميناها ضوابط ، حسب ما استقر عليه الاصطلاح في القرون التالية.

ومما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر ، أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار ، ولعل ذلك للتوسع عندهم في الفروع ، وأخذ بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم، ومن ثم ترى الإمام محمد ـ رحمه الله \_ في كتاب الأصل يذكر مسألة فيفرع عليها فروعاً قد يعجز الإنسان عن وعيها والإحاطة بها .

وكل ذلك جعل الطبقات العليا من فقهاء المذهب يصوغون القواعد والضوابط التي تسيطر على الفروع الكثيرة المتناثرة وتحكمها . ولعل أقدم خبر يروي في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مصوغة بصيغها الفقهية المأثورة ، ما رواه(١) الإمام العلائي الشافعي (٢٦٧هـ) والعلامتان السيوطي (٩١١هـ) وابن نجيم (٩٧٠هـ) في كتبهم في القواعد: أن الإمام أبي حنيفة الدبّاس(٢) من فقهاء القرن الرابع الهجري قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية ، وكان أبو طاهر ـ رحمه الله ـ ضريراً يكرر كل ليلة تلك القواعد . مسجده بعد انصراف الناس. وذكروا أن أبا سعد الهروي(٢) الشافعي قد رحل إلى أبي طاهر(١) ، ونقل عنه بعض هذه القواعد . ومن جملتها القواعد الأساسية المشهورة وهي:

<sup>(</sup>١) أنظر العلائي: المجموع المُذهب في قواعد المذهب ،، بغداد مكتبة مديرية الأوقاف العامة ، أصول الفقه ، برقسم أصول الفقه ، برتسم العلمي ، وأصول الفقه ، برقسم ٩٥٠، و١١ الوحه الثاني . السيوطي : الأشباه والنظائر صد ٧ ابن نجيم : الأشباه والنظائر صد ١١-١٠.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن سفيان ، كان من أقران أبي الحسن الكرخي، وكان يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات ، ولد ببغداد ، وولي القضاء بالشام ، تـوفي بمكـة المكرمـة. أنظـر: اللكنوي : الفوائد البهية ، صـ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الظاهر أنه محمد بن أحمد بن أبي يوسف المكنى بأبي سعد وقيل أبي سعيد (٤٨٨هـ) فقيه شافعي ، من أهل هرات؛ له ,, الإشراف في شرح أدب القضاء،، أنظر : طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق : الطناحي وعبد الفتاح الحلو ، رقم ٣٦٥، (ط . القاهرة الأولى : عيسى البابي الحليي) ، ٥/٥٣ . والزركلي : الأعلام (ط . بيروت الخامسة ، دار العلم للملايين) ٥/١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) والأصح أن الذي رحل إلى أبي طاهر هو أحـد أئمة الحنفية المعـاصرين لـه ، وليس أبـو سـعد الهـروي لأن التـاريخ مكذب لهذا لأن أبا سعد تُوفي سنة ٤٨٨هـ فبينه وبـين وفـاة الدبـاس=

- ١ الأمور بمقاصدها .
- ٢ اليقين لا يزول بالشك .
  - ٣- المشقة تجلب التيسير.
    - ٤- الضرر يزال .
    - هـ العادة محكمة () .

وإنه ليس من الميسور تحديد القواعد التي جمعها الإمام أبو طاهر، أو الوقوف عليها ما عدا هذه القواعد المشهورة الأساسية ، إلا أنه يمكن أن الإمام الكرخي (٤٠٠هم) الذي هو من أقران الإمام الدَّبَّاس اقتبس منه بعض تلك القواعد، وضمَّها إلى رسالته المشهورة التي تحتوي على تسع وثلاثين قاعدة. ولعلها أول نواة للتأليف في هذا الفن .

وممن أضاف إلى ثروة هذه المجموعة المتناقلة عن الإمام الكرخي هو الإمام أبو زيد الدَّبوسي (٣٠٠هـ) في القرن الخامس الهجري. إذاً يمكن أن يقال إن القرن الرابع الهجري هو المرحلة الثانية في نشأة القواعد الفقهية وتدوينها ، حيث وجد أول كتاب في هذا الفن وهو يمثل بداية هذا العلم من ناحية التدوين .

أما بعد كتاب ,, تأسيس النظر ،، للدُّبُوسي فلم أعثر على أي كتاب في هذا

المتوفى أوائل القرن الرابع قرن ونصف تقريباً ، وأيضاً إن الدباس ليس من علماء ما وراء
 النهر . بورنو

 <sup>(</sup>١) وقد نظم بعض الشافعية هذه القواعد الخمس الأساسية في بعض الأبيات :

خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن حبيراً.

ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيــسيراً .

والشك لاترفع بـــه متيقـناً والقصد أخلص إن أردت أجوراً .

العصر وكذلك في القرن السادس الهجري ، اللهم إلا كتاب الإمام علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (٠٠ هـ) بعنوان ,,إيضاح القواعد،، الذي ذكره صاحب هديّة العارفين(١) فإنه من المحتمل أن يكون ذلك الكتاب من قبيل هذا الموضوع .

ولا شك أن عدم العثور على المؤلفات لا يدل على انقطاع الجهود في هذه الحقبة المديدة، بل ينبغي أن يقال إنها طويت في لجمة التاريخ أو ضاعت كما هو الشأن في كثير من الموضوعات .

أمَّا في القرن السابع الهجري فقد برز فيه هذا العلم إلى حد كبير، وإن لم يبلغ مرحلة النضوج. وعلى رأس المؤلفين في ذلك العصر: العلامة محمد بن إبراهيم الجاجرمي السهلكي (١٣هـم)(٢)، فألف كتاباً بعنوان: ,,القواعد في فروع الشافعية، ، ٢) ثم الإمام عزِّ الدين بن عبد السلام (١٦٥هـ) ألف كتابه ,,قواعد الأحكام في مصالح الأنام،، الذي طبَّق صِيْتُه الآفاق.

ومن فقهاء المالكية ألف العلامة محمد بن عبد الله بن راشد البكري

<sup>(</sup>١) هدية العارفين (٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>۲) هو معين الدين ، أبو محمد بن إبراهيم ، الفقيه الشافعي ، كان إماماً مُبرِّزاً ، سكن نَيْسابور ودرس بها ، وصنَّف في الفقه كتاب ,, الكفاية ،، وله كتاب ,, القواعد ،، إيضاح الوحيز ،، أحسن فيه ، ... انتفع به الناس وبكتبه خصوصاً : ,,القواعد ،، فإن الناس أكبّوا على الإشتغال بها ، والجاجرمي - بفتح الجيمين وسكون الراء - نسبة إلى حاجرم ، بلدة بين نيسابور وجُرجان ، أنظر : العماد الحنبلي : شذرات الذهب (٥٦/٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر: ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية (٥٦/٢).

القفصيُّ (١٨٥هـ) كتاباً بعنوان: ,, المُذهب في ضبط قواعد المَذهب،،(١) .

فهذه المؤلفات تعطينا فكرة عامة عن القواعد الفقهية في القرن السابع الهجري ، وأنها بدأت تختمر وتتبلور يوماً فيوماً .

أما القرن الثامن الهجري فهو يعتبر العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية ونمو التأليف فيها ، تفوقت فيه عناية الشافعية لإبراز هذا الفن . ثم تتابعت هذه السلسلة في المذاهب الفقهية المشهورة.

ومن أهم وأشهر ما ألف في ذلك العصرالكتب التالية :

١ ـ الأشباه والنظائر : لابن الوكيل الشافعي(١٦٧هـ) .

٢ ـ كتاب القواعد : للمَقرَّي المالكي(٧٥٨هـ) .

٣ ـ المجموع المُذهب في ضبط قواعد المذهب : للعلائي الشافعي (٧٦١هـ).

٤ ـ الأشباه والنظائر : لتاج الدين السبكي ( ٧٧١هـ) .

٥ ـ الأشباه والنظائر : لجمال الدين الإسنوي ٢٠) (٧٧٢هـ) .

٦ ـ المنثور في القواعد : لبدر الدين الزركشي (٧٩٤هـ) .

(۱) أنظر: ابن فرحون: الديماج المذهب، (۳۲۸/۲ ـ ۳۲۹) وقال فيه تنويهاً بشأن الكتاب , جمع فيه جمعاً حسناً ،،.

والمؤلف هو محمد بن عبد الله بن راشد البكري ، أبو عبد الله ، فقيه أديب ، ومشارك في كثير من العلوم ، ولد بقفصة ، وتعلم بها ، توفي بتونس . من آثاره العلمية : ,, الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاحب الفقهي،، و ,, النظم البديع في اختصار التفريع ،، وقيل: إن وفاته كانت سنة ٣٣٦هـ . أنظر: ابن فرحون ، المصدر نفسه ، (٢٢٨/٢ \_ ٢٢٩) ، والزركلي: الأعلام (١١١/٧ ـ ١١٢) .

(٢) طبقات ابن قاضي شُهْبة (٢/١٣٥) ، وكشف الظنون (٢/١٩٥٠) .

٨ ـ القواعد في الفقه : لابن رجب الحنبلي (٧٩٥هـ) .

٩ ـ القواعد في الفروع لعلي بن عثمان الغُزّي(١) (٧٩٩هـ).

ومعظم هذه المؤلفات \_ على اختلاف مناهجها ومناحيها \_ حملت ثروة كبيرة من القواعد والضوابط ، والأحكام الأساسية الأخرى ، وفيها إرهاص على نضوج هذا الفن إلى حد كبير ذلك العصر.

وفي القرن التاسع الهجري أيضاً جدّت أخرى على المنهاج السابق. فتحد في مطلع هذا القرن العلامة ابن الملقّن (٤٠٨هـ) صنَّف كتاباً في القواعد اعتماداً على كتاب الإمام السبكي ، وما سواه من الكتب التي نسجلها كما يلي :

١ ـ أسنى المقاصد في تحرير القواعد : لمحمد بن محمد الزبيري(٢) (٨٠٨هـ).

٢ ــ القواعــد لمنظومـة : لابن الهائم المقدسـين (١٥هــ) ، وأيضاً قــام بتحريــر , المجموع المُذهب في قواعد المذهب، للعلائي ، وأسماه ,,تحريــر القواعـــد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية،،(٢).

<sup>(</sup>۱) هو على بن عثمان الغزّي ، الدمشقي ، الحنفي ، الملقب بشرف الدين ، من فقهاء الحنفية الكبار في عصره ؛ من تصانيفه : الجواهر والدرر في الفقه، والقواعد في فروع الفقه . أنظر : إسماعيل باشا: هدية العارفين (۲۱۲۱) ، ابن قاضي شُهبة /طبقات الشافعية (۲۱۷/۳) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ط. القاهرة مكتبة القدسي سنة ١٣٥٤ هـ) (٢١٨/٩)، والرقم: ٥٣٧. والمؤلف يعرف بالعيزري، فقيم شارك في علوم عديدة، له نُكت على والمنهاج أسماه ,,الارتجاج على المنهاج،، أنظر: ابن العماد: شذرات الذهب (٩٧/٧).

<sup>(</sup>٣) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المصري ، ثم المقدسي ، الشافعي ، الفرضي ، الشهير : به ,, ابن الهائم،، وُلد سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة ، حصل طرفاً صالحا =

- ٣ \_ كتاب القواعد: لتقى الدين الحصني(١) (٨٢٩هـ) .
- ٤ ـ نظم الذخمائر في الأشباه والنظائر : لعبد الرحمن بن على المقدسي المعروف بشُقير(٢) (٨٧٦هـ).
  - ٥ \_ الكليات الفقهية والقواعد: لابن غازي المالكي (١ ، ٩ هـ).
  - ٦ \_ القواعد والضوابط لابن عبد الهادي (٩٠٩ هـ) يوسف بن حسن .

- (٢) هو شرف الدين عبد الرحمن بن علي بن إسحاق الخليلي ، مفسر ، محدث ، أديب، شاعر، ولد ببلدة الخليل ، وتوفي بها ، من آثاره : الذخائر في الأشباه والنظائر ، ونظم أسباب النزول للجعبري ، انظر السخاوي : الضوء اللامع (٩٥/٤) الرقم ٢٧٩ ، هدية العارفين (٥٣٢/١).
- (٣) قواعد ابن غازي كتاب قيم في هذا الباب عند المالكية ، عُني بتحقيقه وتخريجه الأستاذ الدكتور محمد أبو الأحفان ، أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الزيتونية بتونس حريج الكلية نفسها في قسمي الماحستير والدكتوراة ، فقد قام بتحقيقها حيث بذل حهداً علال سنوات عديدة في أطروحته للدكتوراة ، ، .

أما مؤلف الكتاب فهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثماني المكناسي ، أحد عُلماء المغرب ، وأساتذتهم الذين عظم بهم الإنتفاع ، وملا صيتهم البقاع ، فلم يقتصر الأخذ عنه على أهل المغرب خاصة ، بل قصده الناس من كافة أنحاء أفريقيا الشمالية ؛ وكتابه : الكليات الفقهية هو من مبتكراته ، وكان تأليفه له في أوائل عام ٩٣٨ ، وانظر: عبد الله كنون ، ابن غازي ، ذكريات مشاهير رحال المغرب (ط. بيروت) صـ ٢٢- ٢٣).

من الفقه ، وعنى بالفرائض حتى فاق الأقران ، ورحل إليه الناس من الأفاق ، ولمه تصانيف نافعة ، سمع منه ابن حجر العسقلاني . توفي ببيت المقدس سنة خمس عشرة وثمانمائة .أنظر ابن العابد : شذرات الذهب (١٠٩/٧).

<sup>(</sup>١) هدية العارفين (٥/١٢٠).

ونستطيع أن نقول من خلال النظر في بعض تلك المؤلفات التي عثرنا عليها: إن الجهود في هذا الفن تتالت على مرور الأيام ، وإن ظل بعضها مقصوراً وعالة على ما سبقها من الجهود في القرن الثامن الهجري ، خاصة عند الشافعية . وإنما قام العلماء في هذا العصر بتكميل أو تنسيق لما جمعه الأوائل ، كما تجد هذه الظاهرة واضحة في كتابي ابن الملقن وتقى الدين الحصني .

ويبدوا أنه رقى النشاط التدويني لهذا العلم في القرن العاشر الهجري حيث جاء العلامة السيوطي (٩١٠هـ) ، وقام باستخلاص أهم القواعد الفقهية المتناثرة المبددة عند العلائي والسبكي والزركشي ، وجمعهما في كتابه ,, الأشباه والنظائر،، في حين أن تلك الكتب تناولت بعض القواعد الأصولية مع الفقهية ما عدا كتاب الزركشي كما سيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل.

وفي هذا العصر قام العلامة أبو الحسن الزقاق التحييي المالكي (٩١٢هـ) بنظم القواعد الفقهية بعد استخلاصها وإقرارها من كتب السابقين مثل الفروق للقرافي وكتاب القواعد للمقرَّى .

واحتل الكتاب مكاناً رفيعاً عند فقهاء المالكية كما يظهر ذلك من الأعمال التي تتابعت على المنظومة .

وكذلك العلامة ابن نجيم الحنفي ( ٩٧٠هـ) ألف على طراز ابن السبكي والسيوطي كتابه , الأشباه والنظائر،، وهو يعتبر خطوة متقدمة ، لأنه بعد انقطاع مديد ظهر مثل هذا الكتاب في الفقه الحنفي . وتهافت عليه علماء الحنفية تدريساً وشرحاً .

وهكذا أخذ هذا العلم في الاتساع مع تعاقب الزمان دون انقطاع في القرن الحادي عشر وما بعده من قرون ، ومن هنا يمكن القول بأن الطور الثاني وهـو طـور

النمو والتدوين ,, للقواعد الفقهية ،، الذي بدأ على أيدي الإمامين الكرخي والدَّبوسي ، أو شك أن يتم ويَتَنسَّق بتلك المحاولات المتتالية الرائعة على امتداد القرون.

بعد هذا الاستعراض الوجيز لما تم ونضج في المرحلة الثانية لا بد من الوقوف وقفة إزاء تلك الجهود العلمية البناءة .

فيا تُرى هل جرى وضع القواعد الموجودة في المؤلفات المستقلة على أيدي مصنفيها ، أو إنما هي مرحلة تدوينية فحسب استتبعت جهوداً سابقة في هذا الجال ؟ فالذي يتبادر إلى الذهن وما يشهد له الواقع أن المدونين للقواعد اقتبسوها بصفة عامة من المصادر الفقهية الرئيسية الأصلية ، كُلٌّ من كتب مذهبه، كما نتلمح ذلك عند تقليب النظر في مصادر الفقه القديمة ، حيث وردت القواعد فيها بصورة متناثرة في أماكن مختلفة .

لا يتنافى ذلك مع كون بعض المؤلفين الذين كانوا يتمتعون بملكة ورسوخ في الفقه مثل ابن الوكيل وابن السبكي والعلائي ربما تمكنوا من وضع بعض القواعد التي لم ترد في كتب السابقين كما تبدو هذه الظاهرة من خلال المدونات الموجودة بين أيدينا وأحياناً صاغوا بعض عبارات الأقدمين التي حملت سمة القواعد صياغة متقنة جديدة .

ولاستجلاء تلك الحقيقة لمّا دققنا النظر في بعض المصادر الفقهية من المذاهب المختلفة ، وحدنا أن الفقهاء يتعرضون للقواعد عند تعليل الأحكام وترجيح الأقوال ، مثل الكاساني وقاضيخان وجمال الدين الحصيري من الحنفية ، والقرافي من المالكية والجويني والنووي من الشافعية، وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة .

فتراهم يذكرون القواعد الفقهية ويقرنون بها الفروع والأحكام . وهذا أمر

مهم وذو شأن في إطار هذا المبحث . ونقدم هنا تفصيل ذلك بذكر بعض الأمثلة والنماذج للقواعد من المصادر الفقهية مع اختيار البرتيب الزمني دون المذهبي .

ففي القرن الخامس الهجري وجدنا إمام الحرمين الجُوييني (٢٧٨هـ) \_ رحمه الله \_ شأمة بين فقهاء المذهب الشافعي في هذا الباب حيث قام بتأصيل هذه القواعد في آخر كتاب , , الغياثي، فعقد فيه فصلاً مستقلاً مُحْكَماً يتعلق بموضوعنا في أسلوبه الحواري الخاص . يقول في المرتبة الثالثة من هذا الكتاب: , , إن المقصود الكلّي في هذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من أصول لشريعة قاعدة منزلة القُطب من الرحا والأسّ من المبنى ، ونوضح أنها ... منشأ التفاريع وإليها انصراف الجميع،، (١) . وبدأ هذا الفصل بكتاب الطهارة

١ ومن ضمن القواعد التي بحث مسائل الطهارة على أساسها: ,, قاعدة استصحاب الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطرأ عليها يقين النجاسة، ٢١،٠٠٥.

وجاء في فصل الأواني: ,, إن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأحذ بالطهارة، ، m . .

٢ ـ ذكر في مطلع كتاب الصلاة قاعدة مهمة بعنوان: ,, إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه، ، (٤).

٣ \_ وفي الفصل نفسه عقد باباً بعنوان : ,, باب في الأمور الكلية

<sup>(</sup>١) الغياثي تحقيق: د عبد العظيم ديب ( طبعة قطر ) صـ ٤٣٤ ـ ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه صـ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه صـ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤). المصدر نفسه صـ ٤٦٩.

والقضاياالتكليفية ،، ورمز فيه إلى قاعدة ,, الضرورة،، مع بيان بعض تفاصيلها وذكر فروعها . يقول وفق طريقته الافتراضية الحوارية :

,, إن الحرام إذا طبَّق الزمان وأهله ، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً ، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة ، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس ، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الصرورة في حق الواحد المضطر ،، وضبط ذلك بقوله : فالمرعي إذاً رفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم،،(۱) .

٤ - وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة ,, الأصل في الأشياء الإباحة،، بصيغة :
 , ما لا يعلم فيه تحريم بجري عليه حكم الحل، (٢) وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها . ثم فصلها بقواعد فرعية أحرى مشلاً يقول : ,, فأما القول في المعاملات .

فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي المُلاَّك ... والقاعدة المعتبرة أن المُـلاَّك ... والقاعدة المعتبرة أن المُـلاَّك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غيرحق مستحق بن .

دكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة: إن التحريم مُغلّبٌ في الأبضاع (٤).

٦ - وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان : ,, كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة

<sup>(</sup>١) الغياثي تحقيق: د عبد العظيم ديب ( طبعة قطر ) صد ٤٧٨ ـ . ٤٨٠

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه صـ ٤٩٠ .

<sup>(</sup>m) المصدر نفسه صد ٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه صـ ٥٠١ .

الذَّمة فيه،، ١١) .

٧ ــ وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضيع ، مشلاً يقول في نهاية هذا الفصل إنه : ,, من الأصول التي آل إليها بحامع الكلام أنه وإذا لم يُستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم،، (٢) ....، وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماماً : ,, إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج (٢) .

فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها ، ما عدا بعض القواعد المشهورة، على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما :

١ \_ ,, إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه ،، .

٢ \_\_\_ , الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر ،،.

فلعل الجويني ـ رحمه الله ـ أول قائل لهما بهذه الصيغة ، ثم عم ذكرهما عنـ د المتأخرين من الشافعية وغيرهم لا سيما عندالمدونين للقواعد .

وفي القرن السادس الهجري لما شُرح بعض المصادر الفقهية الأصلية، أخذت القواعد في الاتساع ، ونالت اهتمام الشارحين . ومنهم الإمام الكاساني (٨٧هـ) في ,, بدائع الصنائع،، فقد سار في هذا الشرح على نهج قويم في ربط الفروع بأصولها وظهرت براعته في إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتاب ، ونجتزيء هنا ببعض الأمثلة فيما يلى :

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه صـ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه صـ ٥١٦.

- ١ \_ ,, النادر مُلحق بالعدم ،،،١٠ .
- ٢ \_ ,, الإشارة تقوم مقام العبارة،، ٢٠٠٠ .
- , , , ذكر البعض فيما لا يتبعَّض ذِكرٌ لكله، , , ,
  - ٤ \_ ,, العجز حُكماً كالعجز حقيقة،،(٤) .
    - o \_ ,, إن البقاء أسهل،،(o) .
    - ر، الأمين يُصَدَّق ما أمكن، رم = 7
- $\vee _{-}$  , إن كل ما = 1 يباح عند الضرورة = 1 لايجوز فيه التحري،،= 1
  - $\Lambda = 0$  التعليق بشرطِ كائنِ تنجيز،  $\Lambda$

فانظر إلى هذه القواعد كيف تنسقت صياغتها عند الكاساني ، وليس ببعيد ولا غريب أن يكون بعضها عريقة في صياغتها عند السابقين مثل الإمام محمد وغيره كما سلفت الإشارة إلى بعض الأمثلة من هذا القبيل في بداية هذا الفصل ركل ذلك يدل على مدى تطور مستمر في صياغة القواعد وعناية الفقهاء بها عند تعليل الأحكام ، وترجيح رأي من الأراء ، وتوجيه أفكار أئمة المذاهب بتلك القواعد .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ( ط زالقاهرة ، مطبعة العاصمة) ١٧٠٤/٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: (١٧٩٢/٤).

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه (۱۹۱۸/٤).

<sup>.</sup> 1901/1 (ط زالقاهرة ، مطبعة العاصمة) 1/100/1 .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (١٩٦٢/٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه (٢٠١٤/٤).

<sup>(</sup>Y) المصدر تفسه (٤/ ٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه (١٨٤٢/٤).

وفي نفس الفترة من الزمن تقريباً نلاحظ أن الإمام فحر الدين الفرغاني الشهير بقاضي خان(١) (٩٢٥هـ) أولى القواعد عناية كبيرة . وهو يكاد ينفرد بين الفقهاء في هذا الجال ، حيث في شرحه ,, الزيادات ،، و,,الجامع الكبير،، للإمام محمد ، افتتح معظم الأبواب والفصول بذكر القواعد والضوابط ، وافتنَّ في عرضها وقام بجهد حبار في ربط الفروع بأصولها .

ثم تابعه في ذلك تلميذه العلامة جمال الدين الحصيري(٢) (٣٦٦هـ) حيث صدر كل باب في ,, التحرير شرح الجامع الكبير ،، بالقواعد والضوابط، وبطبيعة الحال بعضها أساسية مهمة ومعظمها فرعية ومذهبية ، ولكنها لا تخلو عن الطرافة وجودة الصياغة في كثير من المواضع . وتوثيقاً للكلام نقدم هنا بعض النماذج من شرح الزيادات لقاضي خان وشرح الجامع الكبير للحصيري. وهي كما يلي :

١ \_ ,, الجمع بين البدل والبدل محال،، : قال قاضي حان في الفصل الثالث من كتاب الطهارة: ,, إنه ينبني على أصل واحد : وهو أن الجمع بين الغسل والمسح على الخف لا يجوز لأن المسح بدل الغسل ، والجمع بين

<sup>(</sup>۱) قاضيخان : هـ و الإمام فخر الدين ، الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي، الإمام الكبير، بقية السلف ، ويُعدُ من طبقة المجتهدين في المسائل المشهورة ,, بالفتاوى الخانية،، و,, شرح الجامع الكبير ،، ، و,,شرح الزيادات ،، للإمام محمد . أنظر : قاسم بن قطلوبغا: تـاج الـ تاجم في طبقات الحنفية ، صــ ٢٢ رقم ٥٦ ، والفوائد البهية ، صــ ٢٠ . ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الحصيري: هو العلامة أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيّد البخاري، صنف الكتب الحسان منها: ,,شرح الجامع الكبير،، وكان من العلماء العاملين إليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة. توفي بدمشق سنة ست وثلاثين وستمائة أنظر: قاسم بن قطلوبغا: المصدر نفسه: صـ ٦٠٩، وقم: ٢٠٨، والفوائد البهية صـ ٢٠٥.

البدل والمبدل محال . فإذا غسل إحدى الرِّجلين أوغسل بعض الرِّجل لا يمسح على الأخرى ، كيلا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل،،(١) .

Y \_ ,,إن المبتلى من أمرين يختار أهونهما ،، : قال في ,, باب الصلاة التي يكون فيها العذران،، : ,, بنى الباب : على أن المبتلى من أمرين يختارأهونهما لأن مباشرة الحرام لا تُباح إلا لضرورة ، ولا ضرورة في الزيادة،،(٢) . ثم فرع المسائل بناء على هذه القاعدة .

٣ ــ قال في باب الإقرار بالرق ... بنى الباب على أصلين : أحدهما :,, إن إقرار الإنسان يقتصر عليه ، ولا يتعدى إلى غيره ، إلا ماكان من ضرورات المُقر به ، لقيام ولايته على نفسه ، وعدم ولايته على غيره ، .

والثاني : ,, إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه،،٣، .

٤ \_ قال في ,,باب ما يصدق الرجل إذا أقرَّ أنه استهلك من مال العبد والحربي وما

<sup>(</sup>١) شرح الزيادات ,, مخطوط ،، المكتبة الأزهرية ،برقم ( ٢٩٢٠/٢٩٢٠) ، شسريط مصور منه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، فقه حنفي ، رقمه ١٦٨،١٦٨و:٣ ، والوجه الأول .

<sup>(</sup>۲) شرح الزيبادات ,, مخطوط ،، المكتبة الأزهرية ،برقم ( ٤٤٢٦٥/٢٩٢٠) ، شريط مصور منه في مركز البحث العلمي بجامعية أم القرى ، فقيه حنفي ، رقميه ٢٠/١،١٦٨ ، والوجه الثاني .

مثال ذلك : ,, لو صلى قائماً سَلِس بوله ، أو سال جُرحه ، أولا يقدر على القراءة ، ولو صلى قاعداً لم يصبه شيء من ذلك ؛ فإنه يصلي قاعداً يركع ويسجد لأنه ابتلي بين ترك = القيام وبين الصلاة مع الحدث ، أو بدون القراءة ، وترك القيام أهون ، وإنه يجوز حال الاحتيار وهو التطوع ؛ وترك القراءة لا يجوز إلا لعذر وكذا الصلاة مع الحدث ،،.

المصدر نفسه ، (٢/و: ١١٨ الوحه الأول )

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: (٢/ و: ٤١٨ ، الوحه الأول.

لايصدق،، : ,, بنى الباب على : إن كل من أنكرحقاً على نفسه ، كان القول قوله، لأنه متمسك بالأصل وهو فراغ الذمة. ومن أقر بسبب الضمان وادَّعى ما يسقطه لا يُصدَّق إلاَّ بحجة، لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان ،،(ر) .

ومن القواعد التي قد تكرر استعمالها في مواضع من الشرح كما يلي :

- ٥ \_ ,, الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق ،, رور الناهر يصلح
  - ٦ \_ ,, الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات،،٠٠٠ .
  - $_{,,,,}$  إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن  $_{,,,}$   $_{,,}$

والملحوظ هنا أنه عبر عن القاعدة بكلمة الأصل باعتبار ما يتفرع عليه من فروع وجزئيات .

ومن نماذج تلك الأصول والقواعد عند الحصيري في ,, التحرير شرح الجامع الكبير ،، ما يلي :

١ – ,, باب من الطهر في الوضوء والثوب وغير ذلك ،، بدأه بقوله: ,,أصل الباب أن ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز ، لأن الحرج منفي ومواضع الضرورات مستثناة من قضيات الأصول،،٥٠).

٢ - .. باب صلاة العيدين ،، استهل الكلام فيه بقوله : ,, أصل الباب أن رأي

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه : (٢/ ز: ٤٤ ، الوجه الأول .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: (١/ و: ٤١ ، الوجه الثاني .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: (١/ و: ٢٤٢.

 <sup>(</sup>٤) المصدر نفسه :( ١/ و : ٢٤ ، الوحه الأول .

<sup>(°)</sup> التحريــر في شــرح الجــامع الكبــير ,, مخطــوط،، برقــم : ( ٤٨٠٢ / ٤٤١٤٧) ، المكتبـــة الأزهرية شريط مصور منه في المركز ، فقه حنفي ، الرقم : ٥٢ ، ج١/صفحة : ٢٤ .

المحتهد حجة من حجج الشرع ، وتبدل رأي المحتهد بمنزلة انتساخ البعض يعمل به في المستقبل ، لا فيما مضى،،(١) .

٣ \_ ,, حاء في صدر ,, باب الصيام والاعتكاف،، : ,, أصل الباب أن موحــب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية، ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنيــة ، ومــا لا يحتمله لفظه لا يثبت وإن نوى،،(٢) .

إلى المراتين في العقد الذي يكون أوله جائزاً ثم يفسد،، : ,, أصل الباب : أن الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء ، لأن العقد لم يتم قبل الإجازة ، وإنما تم ونفذ بالإجازة، فكان لها حكم الإنشاء فيكون الطاريء على العقد الموقوف يُجعل كالمقارن للعقد . لأنه سبق النفاذ الذي همو المقصود بالعقد ، فيجعل في التقدير سابقاً على ما هو وسيلة لاستتباع المقاصد، ...

م ــ قال في فاتحة ,, باب الإقرار في البيع في فساد وغير فساد ،، :, أصل الباب أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها ، فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها والموهوم لا يعارض المتحقق ، فلا يؤخر الحق الثابت بيقين لحق عسى يكون وعسى لا

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (١/٠٤.

<sup>(</sup>٢) التحرير في شرح الجامع الكبير ,, مخطوط،، برقم : ( ٤٨٠٢ / ٤٤١٤٧) المكتبة الأزهرية شريط مصور منه في المركز ، فقه حنفي ، الرقم : ٥٢ ، (٥٨/١).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٢/ ٣٦٠).

يكون لأن التأخير إبطال من وجه فلا يجوز لحق موهوم،،(١).

فهذه الأمثلة وما شابهها حرت وشاعت عند المتأخرين مع حسن الصياغة ووجازة التعبير .

وفي غضون تلك المراحل التي بدأ فيها تدوين القواعد ينشط نجد من الشافعية الإمام النووي (٦٧٦هـ) كثير الاعتداد بهذه القواعد . وقد أوماً إلى ذلك في مقدمة ,, المجموع شرح المهذب ،، عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح . يقول : ,,وأما الأحكام فمقصود الكتاب ، فأبلغ في إيضاحها بأسهل العبارات، وأضم إلى ما في الأصل من الفروع والتتمات ، ....والقواعد المحررات ، والضوابط الممهدات،،(٢) .

وحقاً إن القواعد نجدها متناثرة ومبدّدة في الشرح المذكور بحيث نيطت بها الفروع وعللت على أساسها الأحكام .

١ ففي مواضع متعددة من الشرح أصل الفروع الكثيرة بناء على القاعدة
 المشهورة: ,, اليقين لا يزول بالشك،، .

٢ ـ ومن القواعد الشهيرة أيضاً ,, الأصل في الأبضاع التحريم ،، فقد كثر فروعها في الكتاب في مواضع كثيرة مثلاً يقول : ,, إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف ، سواء كن عصورات أو غير محصورات ، لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط لها ، والاجتهاد خلاف الاحتياط، ، رس.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (٢/ ٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) الجموع: ١/٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: (٢٦٠/١).

وأشار إلى نفس القاعدة، وقاعدة أخرى وهي ترجيح المحرم على المبيح عند المحتماعهما في قوله: ,, إن الأصول مقرَّرة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع كأخت أو زوجة اختلطت بأجنبية،،().

٣ ــ ومن أمثلة القواعد: ما ذكر نقالاً عن الإمام أبي محمد الجويسي :
 ,,أنه إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ،، كما جاء في النص
 التالي :

,, من فاته صلوات في زمن الجنون والحيض ، فإنه لا يقضي النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض ... لأن سقوط القضاء عن الجحنون رخصة مع إمكانه ، فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ... ،،(٢) . \$ \_ وكذلك القاعدة ,, الاستدامة أقوى من الابتداء، ، تناولها النووي في بعضل المواضع من الشرح المذكور(٢) .

ومن فقهاء المالكية الإمام القرافي (٦٨٤هـ) رحمه الله فإنه كان ذا براعة فائقة وطراز نادر في ربط الفروع بأصولها . ومن المعلوم لدى الباحثين في الفقه الإسلامي أنه ألف الذخيرة في الفقه ثم استتبعه تأليف , الفروق ،، ولعل الثاني كان نتيجة للكتاب الأول حيث استصفى القواعد والضوابط والفروق التي عللت بها الفروع واستعملت كحجج فقهية في كثير من المواطن من , الذحيرة،، مع التنقيح والزيادة وجمعت باسم الفروق بين القواعدن .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: (١/٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) الجموع ( ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر: النووي المصدر نفسه (١/٧٤).

<sup>(</sup>٤) أنظر القواعد الفقهية صد ١٥٦ - ١٥٧

فإن فكرة النزوع إلى التأليف على هذا الطراز استقرت عند القرافي بعد وضع الكتاب في فروع الفقه ، وهذا مما يساند القول بأن المصادرالأولية الأصيلة للقواعد هي كتب الفقه ثم حرى الجمع والتدوين في مدونات مستقلة.

واستكمالاً لمسيرة الموضوع نسجل فيما يلي بعض النماذج من كتابه ,,الذخيرة ،، :جاء في بعض المواضع من كتاب الطهارة :

١ – ق : ,, الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم ... لكن دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور ، فثبتت عليه الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته ، والغالب لا يترك للنادر وبقى الشك غير معتبر إجماعاً،،(١) .

من الملاحظ في هذه القاعدة أنها تثبت العلم بغلبة الظن ، وعـــدم الاعتبـــار بالشك مطلقاً ، وأن النادر يُعدُّ مغموراً لا عبرة به في جنب الغالب

٢ - ق : ,, إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر له ، وكل منهي شق عليهم احتنابه سقط النهي عنه،، (٢) .

٣ - ق : ,, إذا تعارض المُحرَّم وغيره من الأحكام الأربعة قُدِّم المُحرَّم لوجهين: أحدهما : أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح...،٣،٠٠٠ .

٤ ـ ق : ,, الوسائل أبداً أخفض من المقاصد إجماعاً ، فمهما تعارضت تعين تقديم

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ،، للقرافي ( ط. الجامع الأزهر الأولى ، مطبعة كلية الشريعة ١٣٨١ هــــ ١٩٦١م)، ( ١/ ١٦٨ ز ١/ ٢١٢ ـ ٢١٣) .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: (۱۸۹/۱).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١/٥٨٥).

المقاصد على الوسائل ، ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة لكونه شرطاً ووسيلة ، والصلاة مقصد،،() .

وفي مطالع القرن الثامن الهجري برز على الساحة العلمية الإمامان ابن تيمية (٧٦٨هـ) وابن القيم (٧٥١هـ) ، فظهر هذا اللون في كتبهما ، ولا سيما ابن القيم فإنه كان يتمتع بعقلية تأتلف مع تقعيد القواعد كما يتبين ذلك في كل ما ألفه ، وقد خلفت تلك الكتابات ثروة ثمينة في باب القواعد والظاهر أن من أتى بعدهما في هذا المذهب ودوَّن القواعد استقاها من كتبهما أو على أقل تقدير استفاد منها ، وفيما يلى أقدم بعض النماذج التي ظفرت بها في كتب الإمامين.

أما الإمام ابن تيمية فالمصدر الأصيل من كتبه ,, مجموعة الفتاوي،، السي تتضمن في طيَّاتها القواعد في موضوعات فقهية مختلفة .منها ما يلي :

١ ـ ,, الاستدامة أقوى من الابتداء،،(١) .

٢ ـ ,, الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظى ،، ٣٠٠ .

٣ \_ ,, الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها ،،(٤) .

٤ \_ ,, الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها ،،ره) .

٦ ـ ,, العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى،،(١) .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: (٤٨٣/١).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۱٪۳۱۳\_ ۳۱۳) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: (٢٠/٢٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (۲۱/ ۰۰۳/ ٤٧٥).

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه ۲۱/ ۲۵ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ۲۱/ ۲۷ه.

٧ ـ ,, المجهول في الشريعة كالمعدوم ، والمعجوز عنه ،،ر١).

وقد قام بتتبع كثير من أمثال هذه القواعد عند ابن تيمية الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي (۲) رحمه الله \_ في كتابيه \_ ,, القواعد والأصول الجامعة ، وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول،، انتقاها من المواضع المختلفة من عدة كتب ، ولا يسعنا ذكرها في هذه العجالة القصيرة .

أما ابن القيم فمصدر القواعد عنده: ,, إعلام الموقعين ،، وبعض الكتب الأحرى: ,, كبدائع الفوائد،، وبوجه عام ساقها في معرض الرد على المخالفين للقياس كما يظهر ذلك لمن مارس قراءة مباحث القياس في إعلام الموقعين ، وفيما يلي نذكر بعض النماذج منها:

١ - ,, إذا زال الموجِب زال المُوجَب ،، ذكرها في فصل عنوانه : ,, طهارة الخمر بالاستحالة توافق القياس ،، قال : ,, وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس فإنها نجس لوصف الخبث ، فإذا زال المُوجِب زال المُوجَب وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها ، بل وأصل الثواب والعقاب، ٣،٠).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠/٢٩.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي ، ولد في بلدة ,, عُنيزة،، عام ١٣٠٧ هـ . تمتاز كتاباته بالدقة والاتزان ، عدد مؤلفاته يربو على ثلاثسين كتاباً في عنلف العلوم من التفسير والحديث والفقه والأصول، توفي عام ١٣٧٦ هـ . انظر عبد الله البسام ، علماء نجد خلال ستة قرون ، (ط. مكة المكرمة الأولى ، مطبعة النهضة الحديثة ، ١٣٩٨ ) . ج ٢ صـ ٤٢٢ ـ ٤٣١ .

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ٢/٤١.

٢ ... , لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، قال: ,, إن الرحل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذاً ، صحّت صلاته للحاجة . وهذا هوالقياس المحض ، فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها... وبالجملة ليست المصافّة أوجب من غيرها ، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر ، فهي أولى بالسقوط . ومن غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر ، فهي أولى بالسقوط .

ومن قواعد الشرع الكلية: أنه لا واحب مع عجز ولا حرام مع ضرورة،،(١) .

٣\_, إن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها ، حكمها حكم النافع ، كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر،،. قدذكرها تحت ,, فصل ،، عنوانه : ,, إجارة الظئر توافق القياس، (٢).

٤ \_ ,, المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف ،، . بناء على ذلك اتفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه ، كما إذا باع مخزناً له فيه مقاع لا يُنقَلُ في يوم ولا أيام ، فلا يجب عليه جمع دواب البلد ، ونقله في ساعة واحدة ٢٠) .

 $_{\circ}$  \_ ,, إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلاَّ عند تعذر الأصول ،، .

وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين ، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل ، وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث...(؛).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٢/ ٣٠.

 <sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٣٩٩/ ٣.

- ٦ \_ ,, ما حُرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الرَّاجحة ،، كما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المُحَرَّم().
  - ٧ \_ ,, إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان،،ر٢) .
- ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه ، وما لاتبيحه  $,, \lambda$  الضرورة فلا، $,, \lambda$

وعلى هذا المنوال ظل استعمال القواعد شائعاً ومُتّبعاً في كثير من المصادر الفقهية الأصلية . وإلى هنا ينتهي الشوط الذي بدأناه بإمام الحرمين الجويني .

وفي نهاية المطاف يمكن أن نتوصل إلى النتائج التالية من خلال ما أسلفنا :

- ١ ـ إن القواعد الفقهية ثمرة اختمار الفقه ومسائلة في الأذهان ، فلا يخلو فقيه إلا ويتعرض للقواعد ويستأنس بها .
- ٢ ـ قد بدت كلمات جامعة في كلام الأئمة الأقدمين، لها سمة القواعد في شمولها لأحكام فرعية عديدة. وهي تصلح أن تجري بحرى القواعد أو الضوابط بعد شيء من التعديل والتصقيل في الصياغة.
- تناثرت القواعد في المصادر الأوليّة من الحديث والفقه ثـم تكثفت في الشروح أكثر من المتون لما فيها من كثرة الفروع.
- إن الكتب الفقهية هي المراجع الأولية التي استخلص منها المدونون
   تلك القواعد وجمعوها في كتب مستقلة . وذلك مما يدل أيضا على رسوحهم في

<sup>(</sup>۱) إعلام الموقعين ١٦١/٢

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٣) ابن القيم: بدائع الفوائد: ٢٨/٤.

الفقه واطلاع واسع على مصادره (١) انتهى.

وإذا نظرنا إلى صيغ تلك القواعد وتتبعنا شيئاً عن تطورها التــاريخي لرأينــا أن عبارة القواعد الفقهية وصيغها في كتب المتقدمين تختلف عنها في كتب المتأخرين.

وذلك دليل واضح على تطور صيغ القواعد الفقهية وأساليبها والعبارات التي ورددت بها ، ودليل على أن كثيراً من الصقل والتحوير طرأ على صيغ تلك القواعد، وإضافة إلى ما سبق نقول :

أولاً: إن القواعد كانت تسمى عند المتقدمين أصولاً وأوضح مثال على ذلك ما أورده أبو الحسن الكرخي في رسالته المسماة بأصول الإمام الكرخي ، حيث صدَّر كل قاعدة منها بلفظ: (الأصل).

فمثلاً قال : الأصل أن من التزم شيئاً وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقاً ، والثاني لاحقاً ، والسابق يلزم للصحة والجوازر، .

وكذلك ما أورده أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر حيث يصدر كل قاعدة بكلمة ( الأصل ) فمثلاً يقول : الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح ، وعند مالك رضى الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد (٢) (٤).

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية لعلى بن أحمد الندوي من صـ ٨٤ ـ ١٢٠ بنوع تصرف .

<sup>(</sup>٢) أصول الإمام الكرخي صـ ١١٢ طبعة زكريا علي يوسف .

<sup>(</sup>٣) ما نسبه لمالك رضي الله عنه من أن القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد عنده ،، قول غير صحيح وتوضيحه عند الحديث عن هذا الأصل في القاعدة السادسة والعشرين بعد الثلاثمئة من الموسوعة.

<sup>(</sup>٤) تأسيس النظر صـ ٦٥.

ثانياً: إن صيغ القواعد عند المتقدمين: في عبارتها طول وزيادة بيان بخلافها عند المتأخرين حيث امتازت بإيجاز عبارتها وقلة كلماتها مع استيعابها لمسائلها فهي من جوامع الكلم، ومن الأمثلة الدالة على ما دخل صيغ القواعد من تطور وصقل وتحوير ـ عدا ما هو من كتاب الله العزيز أو من سنة الرسول الكريم أو قول لصحابي أو تابعي أو أحد الأئمة مما جرى مجرى الأمثال ـ

أقول من الأمثلة على ذلك ذلك: قول الإمام الكرخي: الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير أو إلزام الغير حقاً(1).

حيث عبَّر عنها المتأخرون بهذه العبارة الموجزة الجامعة وهي قولهم ,, الإقرار حجة قاصرة (٢) ، وكذلك ما أورده أيضاً الإمام الكرخي في تعبيره عن كون العادة أو العرف حجة قال : الأصل أن جواب السؤال يمضي على ما تعارف كل قوم في مكانهم ، والأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عمَّ وغلب لا على ما شذ وندر حيث جُمع كل ذلك في عبارة في غاية الإيجاز وهي قولهم ,, العادة محكمة ،، ومثل هذا قوله أيضاً الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص رى . وعند المتأخرين قالوا ,, الاجتهاد لا ينقض بمثله ، (١) .

张 张 张

<sup>(</sup>١) أصول الإمام الكرخي صـ ١١٢ مع تأسيس النظر.

<sup>(</sup>٢) أشباه ابن نجيم صـ ٢٥٥ ، وأشباه السيوطي بمعناها صـ ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) أصول الإمام الكرخي مع تأسيس النظر صـ ١١٨.

<sup>(</sup>٤) ابن نجيم صـ ١٠٥ ، والسيوطي ١٠١ .

# الهقدهة الثاهنة وتحتما هسألتان

## المسألة الأولك :

يلاحظ الدارس للقواعد الفقهية أنها من حيث الأسلوب الذي صيغت به تلك القواعد ووردت به أنه إما أن يكون أسلوباً خبرياً(١) . وإما أن يكون أسلوباً إنشائياً(٢) . وقد تجد قاعدة واحدة صاغها فقهاء مذهب ما بالأسلوب الخبري ، وصاغها فقهاء مذهب آخر بأسلوب إنشائي ، فعلام يدل ذلك الاختلاف في صيغ هذه القواعد ؟.

من خلال الدراسة لعدد من هذه القواعد تبين أن القاعدة الفقهية إذا وردت بصيغة الأسلوب الخبري فيكون ذلك إشارة إلى أن هذه القاعدة متفق على مضمونها بين العلماء ، فمثلاً قاعدة : ,, الأمور بمقاصدها ،، وقاعدة : ,,اليقين لا يزول بالشك،، .

وأمثالها متفق على مضمونها بين علماء مختلف المذاهب. وقد يكون الاتفاق على مضمون القاعدة بين علماء مذهب معين ، فمثلاً قاعدة : ,, العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني،، وردت عند الحنفية بهذا الأسلوب الخبري ، فدل ذلك على أن مضمونها متفق عليه بينهم ، وقد أوردها الشافعية بهذا النص , وهل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ ،، (٢) . كما أوردها الحنابلة بهذه الصيغة ,,إذا وصِل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل

<sup>(</sup>١) الخبر ـ ما يصح السكوت عليه ، وهو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته،، التعريفات صـ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) الإنشاء هـو الكـلام الـذي ليـس لنسبته حـارج تطابقـه أولاً تطابقــه . التعريفــات صـــ٠٠ والمراد به هنا ما كان مصدراً بأداة استفهام أو دل على استفهام.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد حـ٢ صـ ٣٧١ ، أشباه السيوطي صـ ١٦٦ .

كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟،،ر، ثم من خلال المسائل التي أوردوها تمثيلاً رأينا أن مضمون هذه القاعدة ليس متفقاً عليه بينهم . بخلاف الحنفية والمالكية .

ولهذا نقول: إن القاعدة إذا وردت بالأسلوب الخبري فيكون ذلك دليلاً على أن مضمون هذه القاعدة ومدلولها متفق عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء مذهب واحد أم أكثر. وأن القاعد إذا وردت بالأسلوب الإنشائي فيكون ذلك دليلاً على أن مضمون القاعدة ليس متفقاً عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء مذهب واحد أم أكثر.

وهذه المسألة كما ترد في القواعد ترد في الضوابط الفقهية ، فمنها ما هو متفق على مدلوله فورد بالأسلوب الخبري ، ومنه ما هو مختلف فيه فورد بالأسلوب الإنشائي .

## المسألة الثانية

من المؤلفين المُحدثين من يطلق لفظ ( نظرية ) إما على القاعدة الفقهية ذاتها كما قرر ذلك الاستاذ أبو زهرة رحمه الله في كتابه ,, أصول الفقه، حيث قال : ,,وإنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التي في مضمونها يصح أن يطلق عليها : النظريات العامة للفقه الإسلامي ،،رى.

وقال الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لقواعد الونشريسي متابعاً له في هذا:

أ ـ النوع العام وهي تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة مـن أبـواب مختلفـة ــ

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والثلاثون ,

<sup>(</sup>٢) أصول الفقه صـ ٨.

غالباً \_ يصح في مضمونها أن يطلق عليها بُلغة العصر \_ النظريات العامة للفقه الإسلامي لاستيعابها أحكاماً لا تحصى في أقصر عبارة وأوسع دلالة(١).

ومنهم من يعتبر النظريات غير القواعد فهي ـ أي النظريات ـ أشمل موضوعـاً وأوسع دلالة ، ويدرج القواعد ضمن تلك النظريات .

قال أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا \_ مد الله في عمره في الخير ونفع به وبعلمه \_ قال في كتابه القيِّم \_ المدخل الفقهي العام \_ : نريد من النظريات الفقهية ,, تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حده نظاماً حقوقياً موضوعياً، وذلك كفكرة الملكية وأسبابها ، وفكرة العقد ونتائجه .

إلى أن يقول: إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله. ثم يقول: وهذه النظريات هي غير القواعد الكلية التي صُدِّرت مجلة الأحكام العدلية الشرعية بتسع وتسعين قاعدة ، فإن تلك القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج الحوادث ضمن حدود تلك النظريات الكبرى، فقاعدة ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني) مثلا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من ميدان أصل نظرية العقدرى .

و تابعه في ذلك الدكتود محمد وهبة الزحيلي الاستاذ بكلية الشريعة \_ جامعة دمشق حيث ألف كتاباً تحت عنوان النظريات الفقهية ضمنه الحديث عن نظرية المؤيدات التأديبية ونظرية المؤيدات المدنية ،ونظرية الأهليةوالولاية ، ونظرية العرف ، وختم بالقواعد المتشابهة والمبادىء

<sup>(</sup>١) مقدمة إيضاح المسالك تحقيق الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي صـ ١١١ .

٢) المدخل الفقهي العام الفقرة ٩٩

العامة لإقامة نظرية نظرية عامة في جانب من الجوانب الأساسية في الفقه(١)

ما يراد بيانه هو ما هو موقع (نظرية) بالنسبة للفقه الإسلامي وقواعده وما صلتها به ؟ وهل هي صادقة الدلالة على المراد منها بالنسبة للقواعد الفقهية والأحكام والأدلة الشرعية العامة ؟ وهل يصح التعبير بها عما يراد لها أن تدل عليه من مفاهيم أو مدلولات فقهية؟ .

إن كلمة ( نظرية ) بالمعنى المراد لها عند من يطلقونها هى كلمة مستحدثة منقولة عن مصطلحات القانونيين الوضعيين الغربيين ، ولم تطلق عند العلماء المسلمين على هذا المعنى الحادث ، قال القاضى الباقلانى : النظر هو الفكر الذى يطلب به علم أو غلبة ظن . والمراد بالفكر انتقال النفس فى المعانى انتقالاً بالقصد .

وقال في القاموس الوسيط: النظرية: قضية ثبتت ببرهان وقالوا: نظرية المعرفة: البحث في المشكلات القائمة على العلاقة بين الشخص والموضوع أو بين العارف والمعروف، وفي وسائل المعرفة فطرية أو مكتسبة. نظريات. وقالوا في اللغة أيضا: الأمر النظرى: هو ما كان وسائل بحثه الفكر والتخيل.

وعلوم نظرية : قل أن تعتمد على التجارب العملية ووسائلها، ٢٠

والنظرى عند العلماء المسلمين هو ما يحتاج الى بحث ونظر وفكر ، ويقابله الضروري وهو مالا يحتاج الى ذلك سواء التصور أم التصديق .

<sup>(</sup>١) النظريات الفقهية صـ ٢٠١ ، وينظر أيضاً كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي للدكتور أحمد محمد الحصري صـ ٢١ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) القاموس الوسيط مادة: نظر

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون مادة ,, نظر ،، حـ ٢ ص ١٣٨٦

وقالوا عن معنى كلمة (نظرية) في علم الهندسة : هي مطلوب يبرهن على صحته. ( proposition ) أو هي القواعد الرياضية التي تنبني عليها دراسة الموضوع ( Theory ) وعند الفلاسفة : النظرية هي جملة تصورات مؤلفة تأليفاً عقلياً تهدف الى ربط النتائج بالمقدمات .

وقالوا أيضا : هي فرض علمي يميل الحالة الراهنة للعلم ويشير الى النتيجة التي تنتهي عندها جهود العلماء أجمعين في حقبة معينة .

وقالوا أيضا : النظرية طائفة من الأراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو الفنية(١) .

فهل كلمة نظرية بهذه المعاني أو ببعضها تؤدي المعنى الذي تؤديه كلمة : القاعدة أو الأصل ؟ وهل لنا أن نطلق على ما ثبت بطريق الشرع وبالأدلة الشرعية كلمة ( نظرية ) التي وضعها من وضعها للدلالة على ما توصلت إليه عقولهم وأفكارهم من مباديء وقواعد؟ .

إن علماء نا السابقين رحمهم الله تعالى عندما قعدوا هذه القواعد وأصلوا هذه الأصول أرادوا بها أن تكون أسساً وأصولاً وقواعد تبنى عليها أحكام ثابتة لمسائل واضحة ، ولذلك أعطوها اسماً هو الأصول وآخر هو القواعد دلالة على رسوخها في معانيها ودلالتها كرسوخ أسس البناء وثباتها واعتماد ما يبنى عليها.

وأما النظرية ـ فكما عرفنا ـ هي مشتقة من النظر الذي يـراد بـه هنـا البحـث العقلي ويعبر عنه بالنظري ، وهو ما يتوقف حصولـه علـى نظـر واكتسـاب كتصـور النفس والعقل ، وقد يكـون ما يتوصل إليه عن طريقه حقاً وصدقاً وقد يكـون بـاطلاً وكذباً وخطأً .

<sup>(</sup>١) معجم المصطلحات العلمية والفنية صـ ٦٧٥ ـ ٦٧٦ مادة نظر .

أقول: على سبيل التمثيل: نحن معشر المسلمين ما عرفنا الملكية عن طريق النظر والبحث العقليين، إنما عرفناها عن طريق الشرع الذي علمنا به أن الله سبحانه قد منح عباده حق الملكية والتملك، وأنزل أسس ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

فالملكية حق لبني آدم منحة من عند الله سبحانه وتعالى وأدلة ثبوت ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جداً .

وكذلك ما يطلق عليه ( نظرية العرف ) ، أليس العرف دليلاً شرعياً تبعياً عند أكثر الأصوليين والفقهاء وثبت اعتباره حجة في كثير من الأحكام بأدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة ؟

فلم لا يقال ( دليل العرف ) و لم يقال نظرية العرف ؟ والعُرف لم يعرف اعتباره حجة إلا عن طريق الشرع .

وكذلك حق العقد والتعاقد لا نظرية العقد . ومثل ذلك ,, واحب الإلتزام،، لا نظرية الالتزام .

لا يفهم من ذلك أن النزاع في ذات المصطلح لأن لكل أحد أن يضع مصطلحاً خاصاً به للدلالة على أمر مخصوص عنده ، ولكن النزاع في أمرين: الأول منهما: أن هذه المصطلحات ـ وإن أريد منها أن تدل على ما أرادوه \_ هي مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يجب ـ كما أعتقد ـ أن يكون خالصاً من كل شائبة تقليد لغيرنا .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة البقرة .

والأمر الثاني : هو دلالة هذه المصطلحات على موضوعاتها ، فهل تدل كلمية نظرية على حقيقة المصطلح الفقهي التي وضعت عنواناً له ، عدا عن أن تكون أدل على المقصد الفقهي من الكلمة النابعة من صلب الفقه الإسلامي وأصوله ؟ . والله أعلم



#### المقدمة التاسعة

# أشمر المؤلفات فئ القواعد الفقمية عبر القرون

إن عملية حصر وتعداد المؤلفات في القواعد الفقهية متعذرة أو شبه متعذرة . أو لاً : لكثرتها وتنوعها .

وثانياً: لكثرة ما ضاع منها بعوامل الزمن والكوارث والنكبات،.

وثالثاً: لأن أكثر ما هو موجود ونجا من التلف والضياع ما زال مخطوطاً مبعثراً في مكتبات العالم .

ولما كان الاهتمام بهذا العلم قبل هذا القرن ضعيفاً جداً فلم يعتن أحد قبل ذلك بحصر هذه المؤلفات ، بل إن من كتب موسوعات المؤلفات والمؤلفين لم يفردوا علم القواعد ببحث مستقل وإنما ذكروا بعض ما ألف في علم القواعد الفقهية ضمن حديثهم عن الفقه والفقهاء والمؤلفات الفقهية باعتبار أن علم القواعد الفقهية أو علم الأشباه والنظائر يعتبر ضمن علم الفقه فليس علماً منفصلاً قائماً بذاته ، ولذلك تواجه الباحث عن المؤلفات في هذا العلم عقبات ومصاعب جمة . ومع ذلك فقد أمكن الحصول على عدد كبير لا يستهان به من أسماء المؤلفات في هذا العلم وأسماء أمكن الحصول على عدد كبير لا يستهان به من أسماء المؤلفات في هذا العلم وأسماء أصحابها .

وسأسير في ترتيب هذه المؤلفات ترتيباً زمنياً لا مذهبياً ، لأنه لما كان القصد من هذه الموسوعة جمع القواعد من كل المذاهب على اختلافها كان الـترتيب الزمين أحدى للمطالع من الترتيب المذهبي ، وإن كان كل مؤلّف يُذكر يشار إلى مذهب مؤلفه فيفهم منه المذهب الذي ألفت قواعد الكتاب له.

اول كتاب عُلم في القواعد الفقهية والأصول المذهبية هو رسالة , الإمام أبي الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي،، ـ من كرخ جدان ـ من كبار فقهاء

الحنفية توفي سنة ٣٤٠ هـ.

٢ \_ كتاب تأسيس النظر للإمام أبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي نسبة إلى قرية دبوسية بين بخارى وسمرقند . وهنو من أحل فقهاء الحنفية في بلاد ما وراء النهر توفي سنة ٤٣٠هـ .

وكتاب تأسيس النظر مطبوع ومعه رسالة أبي الحسن الكرخي التي أوضحها بالأمثلة الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي المتوفى سنة ٣٧٥ هـ صاحب التفسير . وكتاب الدبوسي تأسيس النظر يعتبر أول كتاب في علم الخلاف الفقه المقارن ـ و لم يقل الدبوسي : إنه قد جمع قواعد ، وإنما أطلق لفظ الأصل على ما اعتقد أنه جامع لمسائل شتى . وطريقته أن يذكر الأصل وصاحبه ثم يتلوه بذكر مسائل مختلفة ويذكر بعدها رأي المخالف ، و لم يصل إلى علمي مؤلف للحنفية أو غيرهم في القواعد بعد الدبوسي خلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه النسفي لقواعد الكرخي ، و لا يعني ذلك خلو هذين القرنين من المؤلفات في هذا الفن، ولكن يغلب على الظن أن ما ألف فيهما قد ضاع كما ضاع غيره.

وأما في القرن السابع وما بعده فقد ظهرت مؤلفات في القواعد إما تحمل اسم القواعد وإما اسم الأشباه والنظائر . ويظهر أن علماء الشافعية قد نهضوا بهذا العلم في هذا القرن وما بعده فمن المؤلفات التي عُرفت وعرف مؤلفوها :

٣\_ كتاب القواعد في فروع الشافعية لمعين الدين محمد بن إبراهيم الجاجرمي الشافعي المتوفى سنة ٦١٣ هـ ، والكتاب غير موجود ، ولكن ذكر في الكتب الكشافات .

ويؤخذ من عنوان الكتاب أنه مؤلف في القواعد المذهبية. وهذا شأن كل المؤلّفات في القواعد الفقهية على مدى القرون .

- ٤ كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود ابن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى سنة ٢٥٦هـ، وهمو في كتابه هذا يرسم علاقة الفروع والجزئيات من مسائل الفقه بأصولها وضوابطها من القواعد ضمن إطار لتقييد الاختلاف بين المذهبين الحنفي والشافعي . وهمو مطبوع بتحقيق الدكتور / محمد أديب الصالح.
- حتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفي ٦٦٠ هـ وهـ و المسمى بالقواعد الكبرى ، حيث له كتاب آخر يسمى بالقواعد الصغرى . وهـ و قد بنى كتابه هـ ذا على قاعدة , , حلب المصالح و درء المفاسـد ، و كـ لا كتابيه مطبوع .
- ٦ ـ قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع للخلاطي أبي الفضل محمد بن علي ابن
   الحسين الشافعي . المتوفى سنة ٦٧٥ هـ ، وهو على الوجيز(١) . ولعله وجيز
   الغزالي ، وإن لم يذكر الخلاطي فيمن علق عليه أو اعتنى به .
- ٧ كتاب ,, أنوار البروق في أنواء الفروق ،، المعروف بكتاب الفروق للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة ١٨٤ هـ وهو مطبوع في أربع بحلدات . وهو من أوائل كتب القواعد التي اعتنى بها وطبعت، وقد علق على هذا الكتاب مصححاً ومستدركاً سراج الدين قاسم ابن عبد الله الأنصاري المالكي المعروف بابن الشاط المتوفى سنة ٧٢٣هـ، حيث تعقب القرافي في كثير من مواضع كتابه السابق وسمى كتابه :

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون حـ ۲ صـ ۱۳۵.

- ٧ \_ كتاب إدرار الشروق على أنوار الفروق . وهو مطبوع على حاشية الفروق كتاب آخر كما أن الشيخ محمد على حسين المالكي المتوفى سينة ١٣٣٧ هـ كتاب آخر على كتاب الفروق سماه :
- ٨ ـ تهذیب الفروق والقواعد السنیة سار فیه علی نسق القرافی شارحاً وموضحاً.
   وهو مطبوع أیضاً علی حاشیة الفروق . كما اختصر هذا الكتاب ایضاً أبو عبد
   الله محمد بن إبراهیم البقوري المالكي المتوفي سنة ٧٠٧ هـ في كتاب سماه :
- عنصر قواعد القرافي . ومنه نسخة مخطوطة في خزانة القرويين بفاس
   وأخرى بدار الكتب الوطنية بتونس .
- وللقرافي كتاب آخر يمكن أن يدرج ضمن القواعد وهو كتاب : الأمنية في إدراك النية . وهو مطبوع كذلك .
- ١٠ \_ كتاب الله من عبد الله بن راشد ١٠ \_ كتاب الله من عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي المتوفى سنة ٦٨٥ هـ, وله ترجمة في الديساج المذهب حـ ٢ صـ ٣٢٨ \_ ٣٢٩ .
- ۱۱ \_ كتاب القواعد الكبرى في فروع الحنابلة للإمام نجم الدين سليمان ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة ۷۱۰ هـ .
- 11 \_ كتاب الأشباه والنظائر للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وابن المرَحِّل المتوفى سنة ٧١٦ هـ . وهو أول كتاب سمي بالأشباه والنظائر ، وهذا الكتاب غير خالص للقواعد الفقهية بل يشمل إلى جانبها كثيراً من القواعد الأصولية ، وقد حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض الدكتوران : أحمد بن محمد العنقري ، وعادل بن عبد الله الشويّخ رحمه الله . وقد طبع أخيراً .

- ١٣ كتب القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرَّاني . شيخ الإسلام المتوفى سنة ٧٢٨ هـ. .
   وهو كتاب فقهى ذكر فيه كثيراً من القواعد والضوابط .
- ١٤ كتاب المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات لابن الحاج أبي عبد
   الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي المتوفى سنة
   ٧٣٧هـ .
- ١٥ ـ كتاب ,, القواعد ،، لأبي عبد الله محمد بن أحمد المَقَّري المالكي المتوفى
   سنة ٧٥٨ هـ .

وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مائتين وألف قاعدة ، \_ وهي ليس كلها قواعد بالمعنى الاصطلاحي للقاعدة ، بل أكثره ضوابط ، وقد حقق قسماً منه الدكتور : أحمد بن عبد الله بن حميد للحصول على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وقد طبع القسم المحقق منه.

- 17 ، 17 كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب ، وكتاب الأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافعي ، كلاهما للإمام صلاح الدين خليل بن كيكليدي الشافعي الشهير بالعلائي والمتوفى سنة ٧٦١هـ ، وكلاهما غير مطبوع وإن حقق أولهما .
- ١٨ كتاب الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بابن السبكي الشافعي المتوفى ٧٧١ هـ ، وقد سلك في كتابه طريقة ابن الوكيل ولكنه فاقه في استيفائه وتنسيقه ولغته ، وهو يعتبر

بحق معلمة فقهية ، وهو محقق ومطبوع في مجلدين . بتحقيق الشيخين عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض .

۱۹ \_\_ كتاب الأشباه والنظائر لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي المتوفى سنة ۷۷۲ هـ، وما زال مخطوطاً.

#### ٢٠ \_ كتاب الاستغناء في الفروق والاستثناء .

لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي . لم يذكر أحد تاريخ وفاته غير أنه في معجم المؤلفين قال إنه توفى سنة ١٠٦٢ نقلاً عن البغدادي في هدية العارفين وإيضاح المكنون ، وهذا غير صحيح قطعاً ، لأن المذكور من تلاميذ الإمام الأسنوي السابق المتوفى سنة ٧٧٧ ومن تلاميذه التقي بن فهد وغيره ممن أحذ عنه السخاوي صاحب الضوء اللامع المتوفى سنة ١٠٩ه أنظر حـ٤ صـ ١٦٩٠

وكتاب الاستغناء وقد يقال الاعتناء وهو محقق ومطبوع تحت العنوانين لمحققين مختلفين .

#### ٢١ \_ كتاب ,, المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب ،، .

للشيخ محمد بن أحمد أبي عبد الله الشهير بعظوم المالكي المتوفى سنة ٧٨٢هـ ولا زال مخطوطاً ومنه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس.

٢٢ \_\_ كتاب مختصر قواعد العلائمي والإسنوي تأليف محمد بن سليمان الصرخدي الشافعي المتوفي سنة ٧٩٢ هـ .

٢٣ \_ كتاب ,, المنثور في القواعد الفقهية ،،

للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة ٧٩هـ . وقد طبع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء ونشر بعناية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت ضمن أعمال موسوعة الفقه الاسلامي سنة ١٤٠٢ هـ

#### ٢٤ \_ كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد ،،

للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفي سنة ٧٩ هـ .

وهذا الكتاب مطبوع تحت عنوان ,, القواعد في الفقه الإسلامي ،، بتحقيق الشيخ حامد الفقي ، والكتاب مشهور عند طلاب العلم باسم قواعد ابن رجب.

## ٢٥ \_ كتاب ,, القواعد في الفروع ،،

لعلي بن عثمان الغزي الدمشقي الحنفي شرف الدين المتوفى سنة ٧٩٩هـ. ذكره البغدادي في هدية العارفين جـ ١ صـ ٧٢٦ .

٢٦ \_ كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن عمر بن على الأنصاري الشافعي المتوفى سنة ٨٠٤ هـ

٢٧ ـ كتاب ,, أسنى المقاصد في تحرير القواعد ،، لمحمد بن الزبيري العَيزَري العَيزَري السَّافعي المتوفى سنة ٨٠٨ هـ .

#### ٢٨ \_ كتاب القواعد المنظومة.

لابن الهائم شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد الشافعي المتوفى سنة ٨١٥هـ .

- وقد شرح هذا الكتاب القباقبي إبراهيم بن محمد المتوفى سنة ٩٠١هـ .
- ٢٩ \_ كتاب ,, القواعد ،، لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني البكري الشافعي المتوفى سنة ٨٢٩ هـ . وهو كتاب مختصر لكتاب العلائي السابق الذكر (المجموع المذهب) .

وقد حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للحصول على درجة الماحستير في الشريعة على يد الدكتورين الفاضلين: عبدالرحمن بن عبد الله الشعلان ، وجبريل بن محمد حسن بصيلي .

- ٣٠ ــ كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي لابن خطيب الدهشة أبي الثناء محمود بن أحمد الهمذاني الحموي الشافعي المتوفى سنة ٨٣٤ هـ وهـو مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور مصطفى بن محمود البنجويني العراقي .
- ٣١ ــ كتاب ,, نظم الذخائر في الأشباه والنظائر ،، لعبد الرحمين بين علي المقدسي الشافعي المعروف بشقير . والمتوفى سنة ٨٧٦ هـ
- ٣٢ ـ كتاب ,, الكليات الفقهية والقواعد ،، لابن غازي أبي عبد الله محمد بن أحمد المكناسي المالكي المتوفى سنة ٩٠١ هـ ، وقد عنى بتحقيق هذا الكتاب وإخراجه الدكتور محمد أبو الأجفان أستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الزيتونية بتونس.
- ٣٣ ـ كتاب ,, القواعد والضوابط ،، لابن عبد الهادي جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد الشهير بابن إلمبرُد الصالحي الحنبلي المتوفى سنة ٩٠٩هـ.

ولعله خاتمة كتاب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام وهوكتاب في الفقه الحنبلي مطبوع .

٣٤ - كتاب الأشباه والنظائر،، للإمام العلامة عبد الرحمين بن أبي بكر ، حلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة ٩١١ هـ، وهذا الكتاب يعتبر من أهم كتب القواعد عند الشافعية . ومن أوائل ما طبع من كتب قواعد مذهب الإمام الشافعي وهو مطبوع متداول في أكثر من طبعة .

وقد نظم قواعده أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل المتوفي سنة ١٠٥٣هـ باسم الفرائد البهية .

وشرح هذه المنظومة الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني المتوفى سنة ١٢٠١ تحت عنوان , المواهب السنية على الفرائد البهية ،، وقد وضع على هذا الشرح الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي المتوفى سنة ١٣٧٦ حاشية حليلة نافعة تحت عنوان , الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية ، مطبوعة .

٣٥ \_ كتاب المنتخب على قواعد المذهب.منظومة في قواعد مذهب مالك لأبي الحسن على بن قاسم الزقّاق الفاسي التجيي المتوفى سنة ٩١٢ هـ

ولهذه المنظومة شروح عدة من أهمها شرح العلامة أحمد بن علي الفاسي أبي العباس الشهير بالمنجور والمتوفى سنة ٩٩٢ هـ وقد اختصر هذا الشرح الشيخ أبو القاسم ابن محمد بن التوائي .

٣٦ \_ كتاب إيضاح المسالك إلىقواعد الإمام مالك للونشريسي أحمد بن

يحيى بـن محمـد التلمساني المتوفى سنة ٩١٤ هـ، وهـو اختصـار لقواعـد المقري ، وقد حققه الدكتور أحمد بو طاهر الخطـابي المغربي، وهـو مطبـوع متداول.

٣٧ ـ كتاب شرح قواعد الزركشي ،، لسراج الدين عمر بن عبد الله العبادي الشافعي المتوفى سنة ٩٤١ هـ أو سنة ٩٤٧ .

77 - كتاب الأشباه والنظائر ،، لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الحنفي المتوفى سنة ٩٧٠ه ، وهذا الكتاب مع كتاب السيوطي السابق من أشهر كتب القواعد الفقهية في نهاية القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر حيث إنهما أهم كتابين أعتنى بهما في المذهبين الحنفي والشافعي ، وقد لاقى كتاب ابن نجيم من العناية وحسن الإقبال عليه ما لم يلاقه كتاب آخر في بابه ، فقد اعتنى به علماء الحنفية منذ ظهر للوجود في نهاية القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر عناية فاقت الحد حيث بلغ عدد الكتب من حواش وشروح وتعليقات ومختصرات وتهذيبات عشرات الكتب والرسائل وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون منها ثلاثة عشر شرحاً وتعليقة جد ١ صد ٩٨ وما لم يذكره أكثر مما ذكره ، ومن أشهر هذه الشروح وأهمها :

٣٩ \_ كتاب غمز عيون البصائر للسيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي المتوفى سنة ١٠٩٨ هـ وهو مطبوع في أربع مجلدات (١) .

<sup>(</sup>۱) يوحد ضمن مخطوطات المكتبة السليمانية باستنبول عشرات من شروح وحواشى الأشباه والنظائر لابن نجيم ذكر كثيراً منها الأخ الدكتور محمد مطيع الحافظ في مقدمة =

- ٤٠ ــ كتاب التحقيق الباهر على الأشباه والنظائر لمحمد هبة الله بن محمد ابن يحيى التاجي الحنفي المتوفى سنة ١٢٢٤ ، وتوجد نسخة خطية كاملة ضمن مخطوطات مكتبة جامعة الإمام الإسلامية بالرياض تقع في ستة أجزاء .
- 13 كتاب ,, عقد الجواهر في نظم النظائر لأبي الحسن على بن عبد الواحد ابن محمد الأنصاري السجلماسي الجزائري المالكي المتوفى سنة ١٠٥٧هـ، ولم كتاب آخر اسمه, اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدينة ،، وهو نظم لقواعد الإمام مالك أو لعله هو هو .ذيل كشف الظنون حد ٤ صد ١٠٦.
- ٤٢ ــ الباهر في اختصار الأشباه والنظائر لأبي زيد بن عبد القادر بن علي ابن أبي المحاسن يوسف الفاسي المغربي المالكي المتوفى سنة ١٠٩٦ هـ. هدية العارفين حده صد ٥٥٠.
- 27 كتاب مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني الخادمي الحنفي المتوفى سنة ١١٧٦ هـ، وهذا كتاب في الأصول ولكن في خاتمته جمع مؤلفه أربعاً وخمسين ومائة قاعدة رتبها على حروف المعجم, وقد شرح هذا الكتاب مع القواعد مطفى بن محمد الكوزل حصاري البولداني سنة ١٢٤٦ هـ وكذلك شرح الخاتمة سليمان القرق أغاجى وطبع هذا الشرح سنة ١٢٤٦ه.

## ٤٤ \_ مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة سنة ١٢٨٦ إذ صُدّرت بتســع

الطبعة الجديدة للأشباه والنظائر ، والأخ الدكتور أحمد بن محمد العنقري في تقديمه
 لكتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل من صـ٢٦ ـ٣٠ من القسم الأول.

وتسعين قاعدة فقهية مختارة من أهم ما جمع ابن نجيم والخادمي بإضافة بعض القواعد الأحرى ، من المادة ٢ إلى المادة ١٠٠ ولهذه المحلة شروح من أهمها :

١ ـ درر الحكام لعلي حيدر مطبوع في أربع بحلدات .

٢ ـ شرح المجلة لمفتى حمص الشيخ محمد خالد الأتاسي ، وأكمله ابنه الشيخ طاهر
 الأتاسي وهو مطبوع في ست بحلدات طبع سنة ١٩٣٠ ــ ١٩٣١م .
 وهنالك شروح أخرى منها المطبوع ومنها المخطوط .

وممن شرح قواعد المجلة الشيخ أحمد الزرق الحنفي الحلبي رحمه الله المتوفى سنة ١٤٠٣ ، وقد طبع حديثاً بدار الغرب الإسلامي سنة ١٤٠٣هـ بعناية ولده أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا .

وعلى الفوائد البهية في القواعد الفقهية ،، للشيخ محمود بن محمد ابن نسيب المعروف بابن حمزة الحسيني الدمشقي الحنفي مفتي دمشق المتوفى سنة ١٣٠٥ هـ ، وهو من أوسع ما جمع باسم القواعد الفقهية وهو يعتبر أول من أفرد القواعد الفقهية والضوابط وجردها في كتاب مستقل مقدمة لإفراد القواعد بكتاب مستقل ، وإن كان ما في الكتاب من الضوابط والفوائد الفقهية أكثر بكثير مما فيه من القواعد الكلية ، وقد أخرجت ما فيه من القواعد فكانت ثلاثاً وأربعين ومائتي قاعدة فقهية .

### ٤٦ \_ كتاب قواعد الفقه للشيخ المفتى:

السيد محمد عميم الإحسان الجحددي البركتي البنجلاديشي الحنفي المتوفى

سنة وهو كتاب يحتوي على خمس رسائل: الرسالة الأولى ذكر فيها أصول الإمام الدبوسي. أصول الإمام الكرخي، والرسالة الثانية ذكر فيها أصول الإمام الدبوسي. والرسالة الثالثة: ذكر فيها ستاً وعشرين وأربعمائة قاعدة من قواعد المذهب الحنفي ،وقد طبع الكتاب في باكستان سنة ١٤٠٧ هـ.

27 ـ ومما كتب حديثاً في القواعد ما كتبه شيخنا الجليل الأستاذ مصطفى بن أحمد الزرقا الحلبي في كتابه العظيم , المدخل الفقهي العام ،، إذ أفرد القواعد الكلية بقسم خاص في نهاية الجزء الثاني منه ، تكلم فيه عن القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي ونشأتها وتطورها وتدوينها وأشهر ما ألف فيها كما شرح قواعد المجلة شرحاً موجزاً وأردفها بذكر إحدى وثلاثين قاعدة أحرى مرتبة على حروف المعجم فكان مجموع ما ذكره ثلاثين ومائة قاعدة.

٤٨ ــ ومن كتب القواعد رسالة الشيخ عبد الرحمين بن نياصر السعدي الحنبلي المتوفى سنة ١٣٧٦هـ وهـي عبارة عن شرح لنظم في القواعد الفقهية ،
 وكلاهما للمؤلف نفسه والكتاب يشتمل على ستين قاعدة فقهية واصولية.

٤٩ \_ ومن الكتب المؤلفة حديثاً كتاب ,, إيضاح القواعد الفقهية،، .

للشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبّادي اللّحجي الحضرمي ، وقد ألفه لطلاب المدرسة الصولتية بمكة المكرمة ـ التي ربما تكون هي المدرسة الوحيدة التي كانت تدرس القواعد الفقهية كعلم مستقل ـ وهذا الكتاب شرح فيه مؤلفه قواعد الإمام السيوطي التي نظمها أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل وشرحها الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي . وهو شرح لطيف لخمسين قاعدة فقهية ، وهومطبوع سنة ١٣٨٨ هـ .

٥ - كتاب مقاصد المكلفين للدكتور عمر بن سليمان الأشقر الذي نال به درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر طبع سنة ١٤٠١ هـ.

# ٥١ - ومنها كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية .

للعبد الفقير محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو الحارث ، وهو كتاب جمع فيه مؤلفه ثمانين ومائة قاعدة فقهية منها القواعد الست الكبرى وما تفرع عليها من قواعد، وقد شرحت كل قاعدة منها شرحاً مختصراً يتضمن معنى القاعدة من حيث اللغة والاصطلاح الفقهي ، ودليل القاعدة إن وجد لها دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المعقول، ثم التمثيل للقاعدة وبيان الخلاف بين المذاهب في بعض المسائل الخلافية ، وكان هذا الكتاب مقدمة لجمع القواعد جمعاً شاملاً غير مذهبي ، حيث يذكر القاعدة بألفاظ ورودها حيثما وردت .

وكان هذا الكتاب مقدمة لظهور موسوعة القواعد الفقهية ، وقد طبع الكتاب أول مرة سنة ١٤١٥هـ وقد تلقاه طلاب العلم بالقبول والحمد لله .

# ٥٢ \_ كتاب القواعد الفقهية نشأتها ، وتطورها ، دراسة مؤلفاتها .

للدكتور الشيخ على بن أحمد الندوي الهندي الذي أعده وقدمه لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، وطبع في دمشق بدار القلم سنة ٢٠٤١هـ وهو يعتبر بحق من أفضل وأوفى الكتب في موضوعه ، وقد سد من المكتبة الفقهية جانباً عظيماً لما اشتمل عليه من مباحث جليلة ، فجزى الله مؤلفه خيراً ونفع به وبعلمه .

٥٣ - كتاب القواعد الفقهية وتاريخها وأثرها في الفقه - تأليف الدكتور محمد حمود الوائلي وهو كتاب صغير جعله مؤلفه في بابين وعشرة فصول تحدث في الباب الأول عن تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين قواعد الأصول والنظريات ونشأة القواعد ووضعها وأهميتها وأثرها ، وجعل الباب الثاني في المؤلفات الفقهية في المذاهب الأربعة حيث ذكر بعض ما ألف في كل مذهب ومثل لكل كتاب منها . وقد طبع سنة ١٤٠٧هـ.

#### ٤ ٥ \_ كتاب النظريات الفقهية .

للدكتور محمد بن وهبة الزحيلي أستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق.

وهذا الكتاب مشتمل على أربعة أبواب ، الأبواب الثلاثة الأولى في بيان وشرح ثلاث نظريات مي: نظرية المؤيدات الشرعية للواحر للواحر والمدنية ، ونظرية الأهلية والولاية ، ونظرية العرف ، والباب الرابسع في القواعد الكلية في الفقه الإسلامي . وقد طبع سنة ١٤١٤هـ.

#### ٥٥ \_ كتاب قاعدة ,, إعمال الكلام أولى من إهماله ،،.

للشيخ محمود بن مصطفى عبود اللبناني حيث قدمه للحصول على درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهوبحث عظيم كشف عن عظمة هذه القاعدة واستيعابها وشمولها وقد نال به صاحب درجة الماجستير بامتياز سنة ٤٠٤هـ

#### ٥٦ \_ كتاب بعنوان ,, قاعدة المشقة تجلب التيسير ،،.

للدكتور الشيخ صالح بن سليمان بن محمد اليوسف الحنبلي حيث نال به درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وطبع الكتاب سنة ٤٠٨هـ .

## ٧٥ \_ كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي .

تأليف أحمد محمد الحصري المصري وهو مطبوع سنة ١٤١٣ بالقاهرة بمكتبة الكليات الأزهرية وقد أدرج فيه المؤلف رسالة الإمام الكرخي ، وأصول الإمام الدبوسي ـ تأسيس النظر، وقواعد ابن نجيم ، وبعض القواعد من المذاهب الأخرى . مع ترجمة لبعض من كتبوا في القواعد .

وختم الكتاب بشرح للقواعد الكلية الكبرى وبعض ما تفرع عنها .

هذا ما تيسر جمعهُ من المؤلفات في القواعد الفقهية وقد تركت ذكرما يطلق عليه كتب الفروق ، عدا كتاب القرافي ـ لأنها ليست كتباً خاصة بالقواعد وإنما يأتي ذكر بعض المؤلفات التي وإنما يأتي ذكر بعض المؤلفات التي يشك فيها من حيث كونها كتباً في قواعد الفقه كما لم أذكر عدداً من الكتب أو التعليقات أو المختصرات أو المنظومات لبعض كتب القواعد اكتفاء بالأصل والأهم .

وإلا فكتب القواعد والأشباه والنظائر يتعذر حصرها وذكرها جميعاً، وقد اعتمدت فيما ذكرته من كتب القواعد على ما اطلعت عليه أو عثرت عليه وحصلته وعلى ما ذكره الأخوة الذين كتبوا في القواعد أو حققوا شيئاً منها وقدموا لما حققوه ، وأخص منهم الأخ الشيخ الدكتور علي

ابن أحمد الندوي ولما ذكره في كتابه القيم سالف الذكر ، والأخ الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان ، والأخ الشيخ الدكتور أحمد بن عمد العنقري ، وما ذكراه في مقدمة تحقيقهما لكتابي ابن الوكيل والحصني ، نفع الله بهم وبعلومهم وبارك فيهم ، والحمد لله رب العالمين .







# استمراض بهض مؤلفات القواعد وترتيبما منهجيأ

نستطيع بعد الاطلاع على أشهر ما ألف في القواعد الفقهية خلال عصورها المختلفة ثم من خلال ما كتب عنها على ضوء ما اخترناه ورجحناه من معنى محدد لكلمة قاعدة ومعنى لعلم القواعد الفقهية أستطيع أن أرتب هذه المؤلفات وأقسمها إلى ثلاث بحموعات كبرى تبعاً للاتجاه الغالب عند مؤلفيها .

## \* المجموعة الأولى:

وهي تلك المؤلفات التي وعى فيها مؤلفوها الفروق بين القواعد والضوابط \_ أو الفوائد كما يسميها بعضهم \_، فأفردوا القواعد الكلية بالذكر والتوضيح والتفريع، كما ذكروا الضوابط ومثلوا لها ، ووعوا أيضاً الفروق بين قواعد الفقه وبين قواعد اللغة .

ومن أهم مؤلفات هذه المجموعات المؤلفات التي تحمل اسم , الأشباه والنظائر ،، فهذه الكتب تشتمل على كثير من القواعد الفقهية بالمعنى المحدد لكلمة قاعدة ـ وإن لم يفردوا علم القواعد باعتباره علماً قائماً بذاته متميزاً عن علم الفقه بمعناه العام ـ ومن أشهر هذه الكتب وأكثرها تداولاً وعناية ، كتابان ، الأول : كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي والثاني : كتاب الأشباه والنظائر لابن نُحيْم الحنفي . وهذان الكتابان مطبوعان منذ زمن ليس بالقصير ولعل هذا سبب شهرتهما دون غيرهما ، وقد لاقى كتاب ابن نجيم الحنفي من العناية والاهتمام ما لم يلاقه كتاب آخر في القواعد الفقهية إذ زادت شروحه وتعليقات العلماء عليه على ثلاثين شرحاً وتعليقاً ومن أهم هذه الشروح شرح السيد أحمد محمد الحنفي الجموي المسمى به , وغمز عيون البصائر ،، ومن أوسعها الشرح المسمى , ,التحقيق الباهر ،،

لمحمد هبة الله بن يحيى التاجي المتوفى سنة ١٢٢٤ هـ .

وهذان الكتابان حرى مؤلفاهما في تأليفهما على غرار كتاب يحمل نفس الاسم - الأشباه والنظائر – لتاج الدين السبكي المتوفى سنة ١٧٧هم، ولعل السبكي اقتص أثر الشيخ صدر الدين محمد بن عمر الملقب بابن الوكيل والمتوفى سنة ٧١٦هـ حيث إن له كتاباً يحمل نفس الاسم ، وكتاب السبكي وابن الوكيل قد طبعا أخيراً .

وأما كتاب الإمام حلال الدين السيوطي فهو يشتمل على سبعة كتب \_ أي أبواب \_ الكتاب الأول منها ذكر فيه القواعـد الخمـس الكـبرى وشـرحها بالأمثلـة ، وبيَّن ما يندرج تحت كل قاعدة من أبواب الفقه المحتلفة وما يتفرع على كـل منهـا من قواعد فرعية .

والكتاب الثاني: ذكر فيه قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ، وهي أربعون قاعدة ، وهذه القواعد الأربعون أقل في عمومها وشموليتها من تلك الخمس الكبرى .

والكتاب الثالث : ذكر فيه عشرين قاعدة مختلفاً عليها .

وأما الكتب الأربعة الأخرى فقد خصصها : لأحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها ، وفي نظائر الأبواب ، وما افترقت فيه الأبواب المتشابهة ، ثم في نظائر شتى ، نثر بين موضوعاتها قواعد مختلفة وضوابط شتى ، وكان مجمسوع ما في الكتاب من القواعد ثلاثين ومائة قاعدة كلية وفرعية .

وأما كتاب ابن نجيم فهو يسير على غرار أشباه السيوطي إذ أنه يشتمل على سبعة فنون \_ أبواب \_ الفن الأول : في القواعد ذكر فيه نوعين من القواعد :

\_ النوع الأول: القواعد الكبرى حيث عدُّها ستاً \_ بزيادة قاعدة على ما ذكره

السيوطي \_ وهي قاعدة ,, لا ثواب إلا مع النية ،، وبيَّن مع كل قاعدة ما يندرج تحتها من قواعد فرعية وما يدخل كل قاعدة من الأبواب الفقهية مع التمثيل.

\_ والنوع الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ، فكان مجموع ما تحت النوعين خمسين قاعدة كبرى كلية وفرعية .

الفن الثاني: في الفوائد من الطهارات إلى الفرائض نثر بينها عدداً يسيراً من القواعد الكلية و كثيراً من الضوابط الفقهية المذهبية .

الفن الثالث: في الجمع والفرق من الأشباه والنظائر حيث جمع فيه أحكاماً مختلفة. الفن الرابع: في الألغاز ـ والمراد بها تلك الأسئلة الفقهية التي يراد بها الأعجاز والتعمية على المسئول مع ذكر أجوبتها.

الفن الخامس: في الحيل ، والفن السادس في الفروق ، والسابع في الحكايات والمراسلات .

ويدخل ضمن هذه المحموعة ما جمعه أبو سعيد الخادمي وذيّل به كتابه الأصولي \_ بحامع الحقائق \_ حيث جمع فيه نيفاً وخمسين ومائة قاعدة رتبها على حروف المعجم . ومنها أيضاً كتاب ,, الفرائد البهية في القواعد الفقهية ،، للشيخ عمود بن محمد حمزة الحسيني . غير أن أكثر ما يشتمل عليه فوائد فقهية تضمنت ضوابط فقهية مذهبية.

ثم بحلة الأحكام العدلية الصادرة عن الحكومة العثمانية حيث صُدِّرَت هذه المجلة بتسع وتسعين قاعدة فقهية .

ومنها كذلك كتاب أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى أحمد الزرقا \_ المدخل الفقهي العام \_ حيث ختمة \_ كما قدمت \_ بشرح موجز لقواعد بحلة الأحكام مضيفاً اليها عدداً من القواعد الأخرى بلغت كلها ثلاثين ومائة قاعدة .

ومن هذه المجموعة أيضاً كتاب المنشور في القواعـد الفقهيـة للزركشـي الـذي طبعته وزارة الأوقاف الإسلامية بالكويت في ثلاثة أحزاء .

وكتاب مختصر قواعد العلائي والأسنوي لابن خطيب الدهشة.

وكتاب القواعد للشيخ تقي الدين أبي بكر الحصني الشافعي الذي حقق منــذ وقت قصير .

#### \* المجموعة الثانية:

كتب تحمل اسم القواعد ولكنها في الواقع ومع تضمنها لكثير من القواعد لم يفرق مؤلفوها بين القواعد والضوابط والفوائد، أو أن الكتاب مع اشتماله على كثير من القواعد الفقهية حاء مشتملاً على قواعد أصولية أو لغوية أو مشتملاً على أحكام وتقسيمات فقهية عامة منها:

١ - كتاب القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي إذ بنى مباحثه على ستين ومائة قاعدة ، وهو يضع تحت القاعدة موضوعاً فقهياً ثم يتناوله بإيضاح وإسهاب ، وهو كتاب مذهبي حصر فيه مؤلفه مذهب الحنابلة ضمن ضوابط فقهية سماها قواعد، فمن درسه كان ملماً بأمهمات المسائل الفقهية في المذهب الحنبلي ، وقد ذكر ذلك ابن رجب نفسه إذ قال في مقدمة كتابه ,, فهذه قواعد مهمة جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه تغيب(۱) الخ ما قاله .

ففي القاعدة الستين يقول: ,, التفاسخ في العقود الجائزة \_ متى تضمن ضوراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد \_ لم يجز ولم ينفذ ، إلا أن

<sup>(</sup>۱) قواعد ابن رحب صـ ۳

يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه ، فيجوز على ذلك الوجه، (۱) . ثم هو يذكر بعد ذلك جملة من الفروع الفقهية والأمثلة مما رآه يندرج تحت هذه القاعدة في الفقه الحنبلي . فهذه القاعدة إنما هي ضابط لبعض أحكام التفاسخ في العقود .

ومنها القاعدة الحادية بعد المائة ,, من خُيِّر بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً فهل يجزئه أولاً ؟،،

فيه خلاف يتنزل عليه مسائل. (٢) .

فهذه أيضاً ليست قاعدة اصطلاحية إنما هي مسألة جزئية خلافية في المذهب. والكتاب مع ذلك عظيم القيمة بحمل من الثروة الفقهية ما يجل عن الوصف ، وقد قال فيه صاحب كشف الظنون : وهو كتاب نافع من عجائب الدهر حتى إنه استكثر على ابن رجب ٣) .

٢ ـ ومنها كتاب ,, إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك ،، الأحمد بن يحيى بن
 عمد بن عبد الواحد الونشريسي المالكي المتوفى سنة ٩١٤ هـ وهـ وكتاب
 يشتمل على ثمان عشرة ومائة قاعدة أكثرها في الحقيقة ضوابط مذهبية .

منها قوله في القاعدة الثامنة: ,,الواجب الاجتهاد أو الإصابة،،(١) .

ومنها القاعدة العاشرة ,, كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أو المصيب واحد لا بعينه ؟،،(°) .

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رجب صد ١١.

<sup>(</sup>٢) قواعد ابن رجب صد ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون حـ ٢ صـ ١٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) إيضاح المسالك صد ١٥١.

<sup>(°)</sup> نفس المرجع صد ١٥٤.

وهاتان ليستا قاعدتين فقهيتين ، بل هما مسألتان كلاميتان يوردهما الأصوليون عند حديثهم عن الاجتهاد ومسائله .

٣ - ومن هذه المجموعة أيضاً كتاب , الفروق، للإمام القرافي المالكي فقد جمع فيه ثمانية وأربعين وخمسمائة فرق أو قاعدة ، ووضح الفرق بين كل اثنتين منها وبما يناسبهما من فروع ومسائل وأمثلة ، وقد تضمن كتابه هذا مباحث لم يسبق إليها ولكنه مع ذلك لم يجمع قواعد فقهية بالمعنى الاصطلاحي وإنما أراد من القواعد معنى الأحكام الأساسية والضوابط اللغوية أو الأصولية أو الكلامية ، فهو يعرض هذه الأحكام والضوابط في كل موضوعين متشابهين ثم يجلو ما بينهما من فروق ، ومع ذلك فقد انتشرت في فصوله قواعد فقهية كثيرة بالمعنى الاصطلاحي في مناسبات خلك فقد انتشرت في فصوله قواعد فقهية كثيرة بالمعنى الاصطلاحي في مناسبات تعليل الأحكام ونصب الضوابط وبعض المقارنات المذهبية .

ومن أمثلة كتاب الفروق: الفرق الثامن: ,, الفرق بين قاعدة اجزاء العلمة والشرط،، (١) .

الفرق التالث عشر في الفرق بين ,,قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره،،(٢) .

ومن هذه المجموعة كتب في القواعد أو الأصول - كما كانت تسمى - تعتبر مع اشتمالها على كثير من القواعد الاصطلاحية من كتب الخلاف أي من كتب الفقه المقارن ، وإنما ألحقت بكتب القواعد لأنها بنيت على الأصول المختلفة لفقهاء المذاهب المختلفة التي بموجبها اختلفت أحكام الفروع والمسائل.

ومن أول هذه الكتب وأهمها كتاب تأسيس النظر للإمام أبي زيد الدبوسي

<sup>(</sup>۱) الفروق جـ ۱ صـ ۱۲۰

<sup>(</sup>٢) الفروق للقرافي حـ ١ صـ ١٢٧ الفرق الثالث عشر .

الحنفي ، وقد سبق ذكر بعض أمثلته ، وهو كتاب يشتمل على الأصول التي سار عليها علماء الحنفية الأوائل والخلاف بينهم فيها ثم بينهم وبين مالك أو الشافعي أو ابن أبي ليلى(١) ، فهو يقول في مقدمة كتابه : إني لما نظرت في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء فوجدتها منقسمة على أقسام ثمانية :

١ ـ قسم منها خلاف بين أبي حنيفة رحمه الله ـ وبين صاحبيه محمد بن الحسن وأبي
 يوسف بن إبراهيم الأنصاري .

٢ ـ وقسم منهاخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمدبن الحسن رحمهم الله.

٣ ـ وقسم منها خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف رحمة الله تعالى
 عليهم أجمعين .

٤ ـ وقسم منها خلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى .

وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة \_ أبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن
 ابن زياد وبين زفر رحمة الله عليهم أجمعين .

٦ ـ وقسم منها خلاف بين علمائنا وبين الإمام الأقدم مالك بن أنس رضي الله تعالى
 عنهم أجمعين .

٧ ـ وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر
 وابن أبي ليلى .

٨ ـ وقسم منها خلاف بين علمائنا البثلاثة وبين أبي عبد الله الإمام القرشي محمد بـن
 إدريس الشافعي رحمه الله .

ثم هو يذكر أسلوبه وطريقته في بيان الخلاف فيقول : ثم جعلت لكل قسم

<sup>(</sup>١) هو محمـــد بن عبــــد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري قاضي الكوفة توفى سنة ١٤٨ هــ فهو معاصر لأبي حنيفة رحمة الله عليهم .

من هذه الأقسام الثمانية باباً ، وذكرت لكل باب منه أصولاً ـ أي قواعد ـ وأوردت فيه لكل أصل ضرباً من الأمثلة والنظائر ، الخ ما قاله(١) .

ومن هذه الكتب أيضاً كتاب تخريج الفروع على الأصول لمحمود بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى سنة ٢٥٦هـ، وهو في كتابه هذا يرسم علاقة الفروع والجزئيات من مسائل الفقه بأصولها وضوابطها من القواعد ضمن إطار لتقييد الاختلاف بين المذهبين الشافعي والحنفي، وبيان الأصل الذي تُردُّ إليه كل مسألة خلافية فيهما.

وقد التزم السير وراء أبواب الفقه ملتزماً تخريج فروعها على الأصول التي تنتمي إليها ، فقد قال هو عن كتابه هذا : فبدأت بالمسألة الأصولية ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها ، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاوياً لقواعد الأصول جامعاً لقوانين الفروع(٢) .

وطريقته في كتابه أن يأتي بالقاعدة الأصولية أو الضابط الفقهي ثم يذكر الخلاف فيه وبعد ذلك يفرع المسائل على كلا المذهبين بعد ذكر استدلال كل مذهب على أصله ، ومن أمثلته : من مسائل الإقرار ، الأصل عند الشافعي رضي الله عنه : أن الفعل إذا وجد مطابقاً لظاهر الشرع حكم بصحته ، ولا تعتبر التهمة في الأحكام ، لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دُون المعاني الخفية . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : ,, كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم

وقال ابو حنيفة رضـي الله عنـه : ,, كـل فعـل تمكنـت التهمـة فيـه حكـ. بفساده لتعارض دليل الصحة والفساد .ويتفرع على هذا الأصل مسائل،،٣) الخ.

<sup>(</sup>١) مقدمة تأسيس النظر من صـ ٥ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٢) تخريج الفروع على الأصول صـ ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) تخريج الفروع على الأصول صـ ٢١٢ .

#### المجموعة الثالثة:

كتب نسبت لعلم القواعد الفقهية إما لأنها تحمل اسم القواعد أو القوانين الفقهية أو لأنها تشتمل على قواعد ولكنها عند التحقيق ليست قواعد فقهية .

من أمثلة كتب هذه المحموعة:

١ \_ كتاب ,,قواعد الأحكام في مصالح الأنام،، للإمام العز بن عبد السلام الشافعي سلطان العلماء ، وهو كتاب مبنى على فصول فقهية أخلاقية تحتها أحكام مفصلة تفصيلاً فيه كثير من بيان حكمة التشريع ، وهو قد بني كتابه هذا على قاعدة حلب المصالح ، ودرء المفاسد ، بل أرجع الكل إلى اعتبار المصالح لأن درء المفاسد من اعتبار المصالح. وهو لم ينهج نهج غيره من الفقهاء في اعتبار القواعد التي ذكروها ولم يُرجع كل فرع فقهي إلى قاعدته أو ضابطه ليسهل على الناظر فهمه ، لأنه في حقيقة الأمر لم يرد من كتابه أن يكون كتاباً فقهياً بالمعنى الأخص لكلمة ( الفقه ) بـل أراد من كتابه كما قال في فصل بيان مقاصد الكتاب: الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات ، ليسمعي العباد في تحصيلها ، وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها ، وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منها ، وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض ، وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض ، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه. (١) فالكتاب حقه أن يدرج ضمن الكتب التي تبحث في أسرار التشريع لا في كتب القواعد الفقهية.

٢ ـ ومنها كتاب ,, التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ،، لجمال الدين عبد

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام صـ ٩.

الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة ٧٧٧ هـ وهو كتاب في مسائل الخلاف الأصولي ضمن مذهب الشافعي فقط ، وقد بنى الكتاب على ترتيب كتب الأصول إذ يجعل الموضوع الأصولي عنواناً ثم يذكر تحته مسائل وما يتفرع عل كل مسألة منها . فمثلاً يقول : ,,باب أركان الحكم وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه(۱) ،، ثم يذكر مسألة: ,,الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل ،، وهي مسألة الإباحة والحظر ، ويذكر الخلاف المذهبي فيها، ثم يفرع على ذلك فروعاً مع بيان الخلاف بين علماء مذهب الشافعي في كل منها . وهو كتاب في قواعد الأصول الخلافية لا في قواعد الفقه .

٣ ـ ومنها كتاب القوانين الفقهية لحمد بن أحمد بن حزي المالكي المتوفى سنة ٧٤١هـ وفيه تلخيص لمذهب المالكية مع التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة ، وقد ذكر في مقدمة كتابه طريقته في إيراد المسائل إذ يبدأ أولاً بمذهب مالك ثم يتبعه بمذهب غيره . وقد صدَّر كتابه بعشرة أبواب في التوحيد ، وقد رتب كتابه على الأبواب الفقهية إذ بدأ بكتاب الطهارة من العبادات وهي عشرة كتب ، وتلا ذلك بعشرة كتب أخرى بدأها بكتاب النكاح . وختم الكتاب بكتاب حامع في السيرة وتاريخ الخلفاء والأخلاق .وعادته أن يذكر المسألة والأقوال فيها بدون ذكر الأدلة ، وهو كتاب ليس فيه من القواعد الفقهية شيء ، وعده من كتب القواعد تجوز ومن وضع الشيء في غير موضعه .وا الله أعلم .

<sup>(</sup>١) التمهيد للإسنوي صـ ١٠٥.

القسم الثاني المقاصد المقاعد الفقهية وشرحها

النوع الأول القواعد الكلية الكبرى

# القاعدة الأولك قاعدة الأمور بمقاصدها

# أدلة القاعدة وأصلما :

١ ـ قوله صلى الله عليه وسلم: ,, إنما الأعمال بالنيات ،، وهـ حديث صحيح مشهور أخرجه الستة من حديث سيدنا عمر بـن الخطـاب رضـي الله عنـ . وهـ وأصل القاعدة .

٢ ـ ما رواه البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه : ,, لا عمل لمن لا نيَّة له،،.

٣ ـ ما رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أنس أيضاً ,, نية المؤمن أبلغ من عمله ،، ضعيف .

وفيه عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه : ,, نيَّة المؤمن خير من عمله ونيَّة الفاجر شرَّ من عمله،، . كما رواه الطبراني في ,,الكبير،، وأبو نعيم في ,, الحلية ،، ( ٢٣٥/٣) وفي إسناده من هو غير معروف(۱) .

٤ ـ ما أحرج في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ,,إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك،، .

ه ـ ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ,,ولكن جهاد ونيَّة ،، .

٦ ـ ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ,, رب قتيـل

<sup>(</sup>١) مسند الشهاب للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي حد ١ صـ ١١٩ .

بين الصفّين الله أعلم بنيَّته ،، .

٧ ـ ما أخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة ، وجابر بن عبد الله رضي الله
 عنهما : ,, يبعث الناس على نيَّاتهم ،،(١) .

كل هذه الأحاديث وكثير غيرها تدل دلالة واضحة على أن ميزان الأعمـــال إنمــا هــو النيَّة والقصد من وراء ذلك العمل.

# \* معنك القاعدة :

١ - في اللغة : الأمور : جمع أمر ومعناه الحال والشأن والحادثة والفعل، ودليل ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

أي حاله ، وقوله تعالى : ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءَ ﴾ (٢) . أي الشأن والحال. ويقال : أمور فلان مستقيمة أي أحواله ، والأمر يجيء أيضاً بمعنى طلب الفعل ، وهذا المعنى ليس مقصوداً هنا . بل المقصود هنا بلفظ الأمر نفس الفعل وهو عمل الجوارح ، ومنها اللسان وفعله القول (٤) \_ ومنها القلب وفعله الاعتقاد.

والمقاصد: جمع مقصد من القصد ومعناه: الاعتزام، والتوجُّه، والأُمّْ (٠٠). والقصد يأتي بمعنى النيَّة وهو المعنى المراد هنا.

فمعنى القاعدة في اللغة : ,,إن الأفعال والتصرفات تابعة للنيَّات،، .

# ومعنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي :

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٨ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٧ من سورة هود .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢٨ من سورة آل عمران .

 <sup>(</sup>٤) درر الحكام حد ١ صـ ١٧ .

<sup>(°)</sup> لسان العرب مادة ,,قصد،، بتصرف .

,, إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات (١) أر ,,أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون موافقاً ومطابقاً لما هو المقصود من ذلك الأمر ،، .

## أهثلة القاعدة :

- ١ ـ من قتل غيره بلا مسوغ شرعي ـ إذا كان عامداً فلفعلـ حكـم وإذا كـان مخطئـاً
   فلفعله حكم آخر ،، .
- ٢ ـ ومن قال لغيره: ,, خذ هذه الدراهم ، فإن نـوى التـبرع كـان هبـة، وإلا كـان قرضاً واجب الإعادة ، أو أمانة وجب عليه حفظها ، وإلا كان ضامناً . فصورة الإعطاء واحدة ولكن المقاصد من وراء ذلك مختلفة فتترتب الأحكام تبعـاً لتلـك المقاصد والأهداف.
- ٣ ـ ومن التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً عليه ضمانها إذا تلفت في يده،
   ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً ، فلا
   يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها(٢) .

وهذه القاعدة على وجازة لفظها وقلة كلماتها ذات معنى عام متسع يشمل كل ما يصدر عن الإنسان بقول أو فعل . إذ لفظ : ,,الأمور ،، عام بدليل دخول أل الجنسية عليه فهو من ألفاظ العموم ، ولفظ ,,مقاصدها ،، كذلك عام لإضافته إلى ضمير لفظ عام .

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام صـ ٩٦٦ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

وكان ذلك كذلك لأن كل تصرف من تصرفات المكلف يحكمه ويوجهه دافع منبعث من القلب ، سواء في ذلك تصرفاته الدنيوية أم الأخروية .

### \* مباحث النيّة

لما كان القصد يأتي بمعنى النيَّة ـ وهو المعنى المراد في قاعدتنا هذه ـ فما معنى النيَّة وما حقيقتها ؟ .

## ١ ـ معنى النيَّة في اللغة :

النيَّة في اللغة : مصدر الفعل نوى ينوي كضرب يضرب ، وأصلها نِوْية على وزن فِعلة ، احتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء فصارت ,, نيَّة،، ومعناها : العزم على الشيء يقال : نويت نيَّة أي عزمت (۱) ، والنيَّة الوجه الذي تنويه أي تقصده (۲) .

## ٢ - النيَّة في الاصطلاح.

لها معنیان معنی عام ومعنی خاص:

أ ـ النيَّة بمعناها العام هي ,, انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضُرِّ حالاً أو مآلاً،،(٣) ، وهذا المعنى العام شامل للأعمال الدينية والدنيوية . ب ـ النيَّة بمعناها الحاص : هي ,, قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل (٤) أو الامتناع عنه ،، .

فالنية بمعناها الخاص ,, وهو قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه

<sup>(</sup>۱) لسان العرب مادة ,,نوى،، .

<sup>(</sup>۲) معجم مقاییس اللغة مادة ,,نوی،، .

<sup>(</sup>٣) أشباه السيوطي صـ ٣٠ أشباه ابن نجيم صـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) أشباه ابن نجيم صـ ٢٩.

وتعالى،، تدخل في حلّ أبواب الفقه إن لم يكن كلها ، وقال الشافعي رحمه الله ,,إن حديث النيَّة يدخل في سبعين باباً ،، وقال غيره ,,يدخل في ثلاثين باباً،،(۱) ، وابن نجيم جعل للنية في الأعمال الأخروية قاعدة من قواعده الكبرى وهي قاعدة ,, لا ثواب إلا بالنية، (۲) . ولكنها تختص بالجانب الأخروي العبادي منها . ولذلك أدر جناها ضمنها لأن الأمور أعم من كونها دنيوية أو أخروية، ومقاصد الأعمال أعم كذلك من كونها يرجى ثوابها أو لا يرجى .

### ما حكم النيَّة ؟.

النيَّة عبادة مشروعة ، وقد اختلف في كونها ركناً أو شرطاً أو هي ركن في بعض العبادات شرطً في غيرها ، .

#### ما المقصود من النيَّة ؟.

يقصد من النبَّة أمران: الأمر الأول: تمييز العبادات عن العادات، حيث إن أكثر العبادات لها مثيل في العادات، فمثلاً: الإمساك عن المفطرات قد يكون حمية أو تداوياً أو لعدم الحاجة، وهذه أمور عادية دنيوية، وقد يكون الامساك لصوم شرعي ابتغاء الثواب، فلا بد من النبَّة لتمييز هذا عن ذاك وليستحق الممسك الأجر والثواب، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة فهو عادة، أو للاعتكاف فهو عبادة. ودفع المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي، وقد يكون قربة كزكاة أو صدقة أو كفارة.

والذبح قد يكون للأكل فيكون مباحاً أو مندوباً ، أو للأضحية فيكون

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٩ وفيه تفصيل هذه الأبواب.

<sup>(</sup>۲) أشباه ابن نحيم صـ ١٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر تفصيل ذلك عند السيوطي في الأشباه صـ ٤٣، وأشباه ابن نجيم صـ٥٦.

عبادة، أو يكون لقبر أو صنم فيكون حراماً أو شركاً ، ولا يفرق بين هذه الأفعال إلا بالنيَّة المميزة .

الأمر الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض حيث إن العبادات من صلاة وصيام وغسل وحج قد تكون فرضاً ونذراً ونفلا وكله تقرُّب إلى الله تعالى، لكن لما اختلفت رتبها شرعت النيَّة لتمييزها(١).

## هل من العبادات ما لايشترط فيه النيَّة ؟ .

لما كانت النية مشروعة لتمييز العبادات من العادات فإن العبادة التي لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها لأنها عبادة خالصة لاتشترط فيها النيَّة ، وذلك كالإيمان بالله تعالى ومعرفته والخوف منه والرجاء فيه ، والنيَّة . وقراءة القرآن والأذكار ، لأنها متميزة بصورتها، إلا إذا كانت القراءة منذورة فتشترط النية لتمييز الفرض عند غيره.

وهناك مسائل اختلف في اشتراط النية لها كالأذان وخطبة الجمعة وغسل الميت ، والخروج من الصلاة(٢) .

## تعيين النيَّة ومتى يشترط ؟ .

رأينا أنه لا تكون عبادة إلا بنيَّة ولكن هل يشترط في كل عبادة تعيين نيتها بحيث إنها لا تجوز بنية مطلقة ؟.

قالوا: لما كانت العبادات منها ما يكون وقتها ظرفاً للمؤدى بمعنى أن الوقت يسعه ويسع غيره من جنسه كالصلاة ـ وهو ما يسميه الأصوليون بالواجب الموسع ـ فهذا النوع من العبادة يجب فيه تعيين النية بلا خلاف بين الأئمة ، فمن أراد الصلاة يجب أن يعين ما يريد أداءه إن كان فرضاً أو نفلاً ، أداء أو قضاء أو نذراً

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ١٢ وأشباه ابن نجيم صـ ٢٩ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صـ ١٢ وأشباه ابن نجيم صـ ٢٢ بتصرف .

ظهراً أو عصراً .

ومن العبادات ما يكون وقته معياراً للمؤدى كصوم رمضان ـ وهو ما يسميه الأصوليون بالواجب المضيق ـ فوقت العبادة وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ـ لا يسع غير صوم واحد .

فهذا في تعيين النيَّة فيه خلاف ، فعند الحنفية : إن التعيين ليس بشرط بل يجوز بمطلـق النية وبنية واحب آخر وبنية النفل ، لأن التعيين في المتعين لغو(١) .

وعند الشافعية يشترط التعيين لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة والفدية، وإن كان ما صامه في رمضان لا يقع عن غيره (٢) .

وعند الحنابلة خلاف(٣) .

هذا إذا كان مريد الصوم صحيحاً مقيماً ، وأما إذا كان مريد الصوم مسافراً أو مريضاً ففي وجوب تعيين نية الصوم عليه خلاف .

ففي الصلاة إذا كانت فرضاً يشترط تعيين نيَّتها باتفاق ـ لأنها تلتبس بغيرها، لأنها تكون أداءً وقضاء ونذراً وإعادة وتلتبس بالنافلة الذلك اشترط تعيينها .

وأما النوافل فإذا كانت رواتب غير مطلقة أو ذات سبب كصلاة الضحى وتحية المسجد عند الشافعية والحنابلة فيشترطون لها تعيين نيتها .

وأما عند الحنفية فالنوافل الراتبة وغير الراتبة لا يشترط فيها التعيين بـل تصـح بنية النفل وبمطلق النيَّة.

قالوا: ومما لا يشترط فيه تعيين النيَّة: الطهـارات والحـج والعمـرة والزكـاة

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ١٥، وأشباه ابن نجيم صـ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صـ ١٥، وأشباه ابن نجيم صـ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) المقنع جـ صـ ٣٦٣ .

والكفارات ، لأنه لو عيَّن غيرها انصرف إليها . فلو توضأ بمطلق نيَّة الوضوء للطهارة وإزالة الحدث جاز وله أن يصلي به الفرائض والنوافل ، ويقرأ به القرآن، ويطوف به حول الكعبة ، وكذلك لو أحرم بنيَّة حج مطلقة حاز أن يتمتع أو يفرد أو يقرن . ولكن يعين عند بدء الفعل .وهكذا .

## ماذا يترتب على اشتراط التعيين أو عدم اشتراطه ؟ .

مما يترتب على اشتراط التعيين أن العبادة التي يشترط لها تعيين النيَّة لـو أخطأ المكلف في نيَّتها أنها تبطل ،كمن أراد أن يصلي الظهر فنوى العصر . فلا يصح ظهراً ولا عصراً قبل دخول وقته .

وأما ما لا يشترط فيه التعيين فلو أخطأ فيما نـوى فـلا يضـره خطـؤه ،كمـن نوى في رمضان صوم قضاء أو نافلة فيقع عن رمضان ولا يضره خطؤه .

## هل تدخل نيَّة العبادة في المباحات ؟.

تدخل النيَّة سائر القرب بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى ، وأما المباحات ، فيمكن أن تصبح عبادات إذا صحبتها نيَّة التقرب إلى الله تعالى ، كالأكل والنوم والاكتساب إذا قصد بها التقوى على طاعة الله سبحانه، والنكاح إذا قصد به إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة ، كل ذلك يكون عبادة يثاب عليها فاعلها .

## ما حكم انفراد النيَّة عن الفعل أو الفعل عن النيَّة ؟.

١ - إذا انفردت النيَّة و لم تقترن بفعل ظاهر لا تترتب عليها أحكام شرعية ، فلو طلق إنسان زوجته في قلبه أوباع داره أو أعتق عبده و لم ينطق بلسانه فلا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم شرعي دنيوي، وكذلك لو نوى أن يقف وقفاً أو يغصب شيئاً و لم يصدر منه فعل ، فلا يترتب على نيَّته تلك حكم ، لأن

الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر . والنيَّة وحدها لا يترتب عليها حكم شرعي دنيوي .

أما أحكام الآخرة عنـد الله سبحانه وتعـالى فقـد يــرَتب علـى النيَّـة ولـو لم يصاحبها فعل ظاهر ـ حكم ـ دليل ذلك حديث صهيب رضي الله عنـه الـذي رواه الطبراني : ,, أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئاً مات يــوم يموت وهو زان،،(١) ، الحديث .

٢ ـ أما لو انفردت الأفعال عن النية فهي مختلفة :

أ إذا كان الفعل لفظاً فإما أن يكون اللفظ صريحاً أو غير صريح ، فإن كان اللفظ صريحاً فلا يحتاج إلى نيسة ويكفي صدور اللفظ لترتب الحكم عليه لأن اللفظ الصريح تكون النيَّة متمثلة به ، كما لو قال شخص لآخر : بعتك هذه الشيء أو أوصيت لك به أو أقر بشيء أو وكل او أودع أو قذف أو طلق ، فكل هذه أمور لا تتوقف على النية بل يكفى التلفظ بها لترتب الحكم عليها .

وإما أن يكون اللفظ غير صريح \_ أي لفظاً كنائياً \_ كمن قال لامرأته: اذهبي لأهلك أو قال لعبده ليس لي عليك يد. فيختلف هنا حكم اللفظ الواحد باختلاف مقصد الفاعل \_ إذ غير الصريح لا يعطى حكمه إلا بالقصد فلا ينفصل الفعل عن النيَّة فيه.

ب ـ وأما إذا كان التصرف فعلاً غير النطق كمن سرق ، أو ضـرب ، أو هـرب مـن المعركة . فالحكم في مثل هذا تابع للفعل ولا ينظر إلى نيته ومقصده غالباً .

كما أن هناك أفعالاً لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد أو النية كما لو أخذ

<sup>(</sup>١) ينظر أشباه السيوطي صـ ٩ .

شخص مال آخر على سبيل المزاح بدون إذنه ، فبمجرد وقوع الأخذ يكون الآخذ غاصباً ولا ينظر إلى نيته ، كذلك لو أقدم إنسان على عمل غير مأذون فيه فإنه يضمن الخسارة الناشئة عن عمله ولو حصلت عن غير إرادة منه ، كمن أخذ مال صغير أو مغمى عليه أو سكران ليحفظه له فضاع المال فهو ضامن(١) .

#### مبحث شروط صحة النية .

لما كانت النيَّة عبادة كان لها شروط لا تصح إلا بها، ولا يعتد بالنيَّة إذا فقد واحد منها وهي : ,, الإسلام ، والتمييز ، والعلم بالمنوي، عدم المنافي بين النيَّة والمنوي،،.

## وإليك تفصيل القول في كل منها:

الشرط الأول ، الإسلام : يشترط في الناوي أن يكون مسلماً ، لأن النية عبادة ونيَّة العبادة لا تصح من الكافر ؛ لأن العبادة لا تصح منه ، لأنه فاقد شرط صحة قبول العبادة وهو الإيمان بالله تعالى .

## وبناء على هذا الشرط فقد اختلف العلماء في مسائل:

المسالة الأولى: المرأة الكتابية ـ اليهودية أو النصرانية ـ إذا كانت زوجة لمسلم وطهرت من الحيض هل يشترط غسلها ليحل وطؤها ؟ وإذا قلنا بوحوب ذلك فهل تشترط نيَّتها ؟ .

عند الأئمة مالك والشافعي وقول عند أحمد رحمهم الله: يلزمها الغسل وتشترط النيَّة لذلك الغسل ـ وإن كانت ليست من أهلها ـ ليحل وطؤها. فالغسل لِحق الزوج(٢). وتكون المسألة بذلك مستثناة من القاعدة لفقدان شرط الإسلام. \_

<sup>(</sup>١) درر الحكام صـ ١٧ ـ ١٨ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صـ ٣٥، أسهل المدارك حـ ١ صـ ١٤٥، والفروع حـ ٥ صـ ٣٢٥.

وأما إن امتنعت أجبرها الزوج على الاغتسال واستباحها وإن لم تنو للضرورة .

وعند الحنفية يحل وطء الكتابية بمجرد انقطاع الدم لأقل من عشرة أيام ولا يتوقف على الغسل لأنها ليست من أهله ، وإن صح منها لو فعلته(١) . وعلى هذا تكون المسألة مندرجة تحت القاعدة .

المسألة الثانية: يمين الكافر وهل تنعقد؟ وبالتالي هل تحب عليه الكفارة بالحنث؟ وهل عليه كفارة لو قتل مسلماً خطأ؟.

في هاتين المسألتين خلاف .

فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: أن الكافر لا تنعقد يمينه ، سواء حنث حال كفره أم بعد إسلامه ، ولا تصح منه الكفارة، ودليلهما قوله تعالى في الكفار ﴿ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ ﴿ (٣) وكذلك لا تصح منه الكفارة لـو قتل مسلماً خطأ لأن الكفارة عبادة وهو ليس من أهلها(٣).

أما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى : فإن يمين الكافر تنعقد وتلزمه الكفارة بالحنث فيها سواء حنث حال كفره أم بعد إسلامه(٤) .

فعلى مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تكون هاتان المسألتان مندر جتين تحت القاعدة ، وعلى مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تكونان مستثنتين منها

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم صـ ٤٩ ـ ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) الآية ۱۲ من سورة التوبة . (۳) أشباه ابن نجيم صـ ٥٠ و ٢٠٩ .

 <sup>(</sup>٤) الافصاح لابن هبيرة حد ٢ صد ٣٢٤.

<sup>(°)</sup> أشباه السيوطي صـ ٣٥.

<sup>- 177 -</sup>

لاعتبار النية مع فقدان شرط صحتها وهو إسلام الناوي .

الشرط الثاني \_ التمييز ، ومعناه القوة التي في الدماغ وبها تستنبط المعاني ، فلا يصح عبادة صبي لا يميز ولا مجنون . والطفل المميز هو الطفل الذي أصبح له بصر عقلي يستطيع به الفصل بين الحسن والقبيح من الأمور ، ويعرف به الفرق بين الخير والشر والنفع والضر ، وحُدَّ ببلوغه سبع سنين.

ممن فقد التمييز: الصبي والمحنون والسكران. فما حكم تصرفاتهم وجناياتهم، وهل تجب الكفارة عليهم إذا قتلوا؟.

أولاً: الصبي والجنون إذا قتلا عامدين: فعند الجنفية حكم عمدهما حكم الخطأ سواء كان الصبي مميزاً أم غير مميز، كما لا تنعقد يمين الصبي(۱)، والسكران عندهم مكلف فهو كالصاحي في جميع تصرفاته إذا كان السكر بمحرم غير مكره أو مضطر، ولكن لم يعتبروه كالصاحي في مسائل: \_ إذا ارتد حال سكره، أو أقر بحد خالص لله ، أو أشهد على شهادة نفسه ، أو زوج صغيراً أو صغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر، أو وُكّل بالطلاق صاحباً فسكر وطلق، لم يقع طلاقه . أو وُكّل بالبيع صاحباً فسكر وباع لم ينفذ بيعه على موكله(۱).

كما أنه لا كفارة عندهم في قتل الصبي والمجنون لعدم القصد الصحيح . ولكن تلزم الدية على عاقلتهما (٢) .

ر والسكران ينتقض وضوءه وتبطل صلاته بالسكر(٢) فمذهب الحنفية في كل هذه المسائل مندرج تحت القاعدة إلا في السكران فهو استثناء من القاعدة عقوبة له .

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن نجيم صـ ٥٠، ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) أشباه ابن نجيم صـ ٣١٠ ـ ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) أشباه ابن نجيم صـ ٥٠ ومجمع الأنهر حـ ٢ صـ ٦٤٨ ـ ٦٤٩ .

وأما عند المالكية: فإنه لا قود على صبي ولا بحنون \_ ولا قصاص إلا على بالغ غير مغلوب على عقله \_ فهم مع القاعدة في ذلك لعدم القصد عند الصبي والمحنون \_ والدية على العاقلة \_ فهم اعتبروا عمد الصبي والمجنون خطأ كالحنفية سواء \_ ولكنهم أو جبوا الكفارة عليه إن كان غنيا (١) .

قالوا: والسكران عليه قود(٢) .

وأما عند الشافعية فالطفل إذا كان غير مميز فعمده خطأ وكذلك المجنون غير المميز ، وأما ما كان عنده نوع تمييز منهما فقد اختلفوا فيه . والأصح عندهم أن عمدهما عمد .

وأما السكران فهو مكلف وحكموا عليه ببطلان وضوئه وصلاتــه إذا انتشــى وفقد التمييز أو كادرى .

وأما عند الحنابلة فالراجح أن عمد الصبي والمحنون عمد وتضاعف عليهما الدية من مالهما وتجب عليهما الكفارة (١٠) ، ولكن قال في منار السبيل: ولا قصاص على صغير ومحنون والدية على العاقلة كالقاتل خطأ (٥) . وهو قول آخر في المذهب.

أما السكران فقالوا: بانتقاض وضوئه وإن كان مميزاً ، ويجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه المشهور من المذهب (٦) .

<sup>(</sup>١) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر حد ٢ صد ١١٠٦ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الكافي في فقه أهل المدينة حـ ٢ صـ ١٠٩٦ .

<sup>(</sup>٣) أشباه السيوطي صـ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) قواعد ابن رحب ٣٣٧ بتصرف .

<sup>(</sup>ه) منار السبيل حـ ٢ صـ ٣٢٠ ، والمقنع حـ ٣ صـ ٣٣٧ ـ ٣٣٨ والمحرر حـ ٢ صـ ١٤٩ وعلى هذا ففي المسألة خلاف في المذهب .

<sup>(</sup>٦) قواعد ابن رحب صـ ٢٤٦ .

الشرط الثالث: العلم المنوي.

ومعناه : أن يعلم المكلف حكم ما نواه من فرض أو نفل ، عبادة أو غيرها . فمن جهل فَرْضِيَّة الصلاة أو الوضوء لم يصح منه فعلهما .

لكن الذي لا يميز بين السنن والفرائض تصح عبادته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض .

√ واستثني من هذا الشرط الاحرام المبهم في الحج ، فمن أحرم بما أحرم به زيد من الناس وهو لا يعلمه ، صح إحرامه ، لأن علياً رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهو لا يعلمه ـ وصححه لـ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) .

أما في غير الحج فلا يصح إلا بالعلم فلو قال : طلقتك مثلما طلق زيد ـ وهـ و لا يدري كم طلق زيد ـ أو قال : بعتك مثلما باع زيد ـ وهـ و لا يعلـم قـدره ـ لا يصح في الصورتين لعدم العلم(٢) ، وعند الحنابلة وجهان(٢) .

الشرط الرابع: أن لا يأتي بمنافِ بين النيَّة والمنوي.

والمراد بالمنافي العمل الخارج عن المنوي وليس من النية ، كمن ارتد بعد نية العبادة فقد بطلت عبادته .

أنواع المنافي .

أ ـ من المنافي نية القطع ، فمن نوى قطع الإيمان ـ والعياذ با لله تعالى ـ صار مرتداً في

<sup>(</sup>۱) خبر إهلال علي رضي الله عنه بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وتصحيحه له رواه البخاري ك الحج باب ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صـ ٣٦ وأشباه ابن نجيم صـ ٥٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) قواعد ابن رجب القاعدة الرابعة بعد المائة .

الحال .

- ومن نوى قطع الصلاة بطلت عند الشافعية ؛ لأنها شبيهة بالإيمان ، و لم تبطل عند الحنفية .

ـ ومن نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل عند الجميع ، وكذا سائر العبادات. ـ ومن نوى الأكل أو الجماع في الصوم ، أو نوى فعـل منـاف في الصـلاة كـالأكل والفعل الكثير ، لم يضره ما لم يفعل .

- ومن نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها ، ولو صام لم يصح صومه ما لم يجدد النيَّة قبل الفجر . بخلاف ما لو نوى ثم أكل بعد النية فلا تبطل لأن الأكل ليس ضدها ، وهذا عند غير الحنفية ، وعندهم لو نوى بعد الفجر صح صومه .

من نوى قطع الحج والعمرة لم يبطلا بلا خلاف لأنه لا يخرج منهما بالإفساد .

\_ ومن نوى قطع الجماعة بطلت صلاته عند الحنفية .

\_ ومن نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر .

ب ـ ومما يقرب من نية القطع نيّة القلب أو النقل، فمن نقل فرضاً إلى فرض لم يحصل واحد منهما ، وأما إن نقل فرضاً إلى نُفل فإنه يصح (١) .

جــ ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصل النية من ذلك :

\_ من اشترى خادماً للحدمة أو فرساً للركوب أو بيتاً للسكنى ـ وهو ينوي إن أصاب ربحاً باعه ـ فلا زكاة عليه . لعدم خلوص نيَّة التجارة.

\_ ومن نوى يوم الشك : إن كان من شعبان فليس بصائم . وإن كان من رمضان

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٤٠ وابن نجيم ٥٢ .

كان صائماً ، لم تصح نيته ، وأما لو تردد في الوصف بأن نوى : إن كان من شعبان فسيصوم نفلاً وإن كان من رمضان ففرضاً، صحت نيَّته وجاز صومه؛ لأن صوم رمضان يصح بنيَّة النفل ولأن أصل الصوم لا تردد فيه .

\_ ومن عليه صلاة فائتة ، وشك في قضائها . فقضاها ، ثم تيقنها لم يجزئه القضاء وعليه إعادة قضائها ، لأن نيَّة القضاء متردد فيها( ١) .

د ـ ومن المنافي عدم القدرة على المنوي : إما عقلاً وإما شرعاً وإما عادةً.

\_ فمن أمثلة عدم القدرة على المنوي عقلاً:

\_ نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها ، لم تصح نيَّته لتناقضه .

\_ ومن أمثلة عدم القدرة على المنوي شرعاً:

\_ نوى بوضوئه الصلاة في مكان نحس ، قالوا : ينبغي أن لا يصح وضوءه .

ولكيني أرى صحة وضوئه ، وأما إن صلى في ذلك المكان فصلاته باطلة لا وضوءه .

\_ ومن أمثلة عدم القدرة على المنوي عادة :

\_ نوى بوضوئه صلاة العيد وهو في أول السنة ، أو نوى بـــه الطــواف وهــو بالشــام ، ففي صحة وضوئه خلاف(١) .

وأرى أن وضوءَه صحيح لأن النية المستحيلة ليست من نواقض الوضوء .

# مما استثنى وصحت فيه النيَّة مع التردد أو التعليق :

\_ من عليه صوم واجب لا يدري هـل هـو مـن رمضـان أو نـذر أو كفـارة ، فنـوى صوماً واجباً أجزأه ، كمن نسي صلاة من الخمس فصلى الخمس.

ــ وإن قال مريد الاحرام : إن كان زيد محرماً فقد أحرمــت ، فـإن كــان زيــد محرمــاً

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٣٩.

انعقد إحرامه .

\_ وإذا أحرم يوم الثلاثين من رمضان \_ وهو شاك \_ فقال : إن كان من رمضان فإحرامي بعجر . ثم تبين أن اليوم أول شوال كان إحرامه بالحج صحيحاً .

\_ وكذلك من شك في قصر إمامه فقال : إن قصر قصرت وإلا أتممت ، ثم ظهر أن إمامه كان قاصراً فصلاته قصر(١) .

#### مسألة:

## هل تعقيب النية بالمشيئة يعتبر من المنافي فيبطل النية والعمل ؟.

إذا عقب النية بالمشيئة ، كمن نوى الصوم ثم قال : إن شاء ، أو نوى صلاة وعقبها بقوله : إن شاء الله . أو طلق أو أعتق ، أو حلف يميناً ثم استثنى بقوله بعده : إن شاء الله ، فهل تبطل النيَّة ؟ .

#### الأقوال في المسألة:

١ - عند الحنفية وقول عند الشافعية وقول لأحمد(٢) وغيرهم الاستثناء بالمشيئة يُؤثر
 في النطق ولا يؤثر في النبات .

والمراد بالنطق: الأحكام التي يشترط فيها التلفظ كالطلاق والعتاق واليمين والبيع، فلا يقع الطلاق ولا العتق، ولا يحنث في اليمين إذا عقب اللفظ بقوله: إن شاء الله.

والتعليل لذلك: أنه علَّقه على مشيئة لم يعلم وجودها فلم يقع كما لو علَّقه على مشيئة زيد من الناس. ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: ,, من حلف على

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٤١ ـ ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) أشباه ابن نجيم صـ ٥٢ والمغنى لابن قدامة حـ ٧ صـ ٢١٦ .

يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ،،(١) .

والمراد بالنيات : أي العبادات التي يكتفى فيها بالنية القلبية كالصلاة والصوم. فمن عقب نيَّة الصلاة أو الصوم بقوله : إن شاء الله. صحت صلاته وصومه(٢).

٢ ـ وأما عند المالكية وقول عند أحمد ورجحه ابن قدامة في المغنى: بأنه ليس في الطلاق ولا العتاق استثناء بإن شاء الله ، وإنما هو الاستثناء في اليمين با لله خاصة، فمن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، طلقت عند مالك وأحمد .

والتعليل: إن هذا استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا . ولأنه إزالة ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة الله كما لو قال: أبرأتك إن شاء الله ، أو تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فأشبه تعليقه على المستحيلات، .

والدليل: قول ابن عباس رضي الله عنهما: ,, إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق ،،(؛) وما روى عن ابن عمر وأبي سعيد قالا: ,, كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزاً في كل شيء إلا في العتاق والطلاق ،،(ه) .

٣ - وقول عند الشافعية وهو الأصح عندهم: أنه إذا نوى التعليق بطلت نيَّته وبالتالي
 بطل صومه وصلاته و لم يقع طلاقه أو عتقه ؛ للتردد وعدم الجزم ، وأما إذا نوى

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي ٤١ ـ ٤٢ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٥٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) المغنى حـ ٧ صـ ٢١٦ ، والكافي في فقه أهل المدينة صـ ٥٨ .

 <sup>(</sup>٤) ذكره في المغني نفس الجزء والصفحة .

<sup>(°)</sup> قال في المغني ذكره أبو الخطاب حـ ٧صـ٢١٦ ، واعتبره إجماعاً أو نقلاً للإجماع .

التبرك فلا تبطل النيَّة ولا العمل في الجميع(١) .

## ٩ ـ شرط قبول النية في العبادات وشرط ترتب الثواب عليها:

لما كان المقصود من النية \_ كما سبق بيانه \_ تمييز العبادات عن العادات ، ولما كان المقصود من العبادة وجه الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته ورضوانه ، كان لا بد من شرط مهم لقبول العبادة وترتب ثوابها عليها وهذا الشرط هو :

#### ,, الإخلاص ،،

والمراد بالإخلاص هنا : إرادة وجه الله وحده من العبادة .

ودليل ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمِّرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآ ۽ ﴿ ٢٠٠٠. ومن ثم لا يجوز التشريك في النيَّة ، فذلك يبطل العمل ويحبطه، ومـن هنـا لم تقبل النيابة ولا التوكيل في النيَّة ، لأن المقصود اختبار سر العبادة .

ولكن أحيز التوكيل في النيَّة ؛ إذا اقترنت بفعل كتفرقة زكاة أو ذبح أضحيـة أو صوم عن الميت أو حج .

والإخلاص أمر زائد على النيَّة لا يحصل بدونها وقد تحصل هي بدونه، ونظر الفقهاء قاصر على النيَّة وأحكامهم تجري عليها . وأما الإخلاص فأمره إلى الله تعالى لأنه أمر قلبي وهو من شؤون الآخرة .

## مسائل على التشريك في النية وأثر ذلك في العمل:

\_ لو نوى إنسان مع العبادة ما ليس بعبادة فقد تبطل العبادة ، مثل أن يذبح الأضحية

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صد ٤١ ـ ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ من سورة البينة .

لله ولغيره ، فانضمام غير الله إليه يوجب حرمة الذبيحة(١) .

\_ وإذا كانت البدنة تجزيء عن سبعة فإن كان الكل مريداً للقُربة \_ وإن اختلفت جهاتها من أضحية وقران ومتعة \_ صحت وأجزأت.وأما إن كان أحدهم مريداً لحماً لأهله أو كان نصرانياً لم يجز عن واحد منهم .

والتعليل: أنه إذا لم يقع البعض قربة خرج الكل عن أن يكون قربة لأن الإراقة لا تتجزأن.

هذا عند الحنفية . وأما عند الشافعية والحنابلة فيجوز إذا كـان أحدهـم يريـد اللحم،وأما مالك رحمه الله فلا يجيز الاشتراك في الأضحية،

\_ لو افتتح الصلاة خالصاً لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء \_ والمراد بالرياء هنا : أنه لو خلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي \_ ففي هذه المسألة قولان:

١ ـ هو على ما افتتح صلاته .

٢\_ أنه لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر .

- إذا صلى مع الناس يُحَسِّن صلاته ، وإذا صلى وحده لا يحسنها ، فله ثـواب أصـل الصلاة دون الإحسان ، والمـراد بتحسـين الصـلاة : إطالة القـراءة وتحسـين الصـوت وإطالة الركوع والسحود وإظهار التخشع فيها.

\_ السوقي الذي يصاحب الجيش بقصد التجارة قالوا: إنه لا سهم له؛ لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا اعزاز الدين وإرهاب العدو ، فإن قاتل استحق . لأنه

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صد ٢٠ بتصرف حيث ضبط أقسام التشريك في النية في أربعة أقسام مفصلاً القول والتمثيل فيها .

<sup>(</sup>٢) أشباه ابن نجيم صـ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الكاني في فقه أهل المدينة جـ ١ صـ ٤١٩ .

ظهر بالمقاتلة أنه قصد القتال . والتجارة تبع فلا تضره .

\_ ومن ذلك أيضاً لو سافر للحج والتجارة ، فالأرجح الباعث على العمل ، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب فلا أجر له ، وإن كان الديني هو الأغلب كان له الأجر بقدره، وإن تساويا تساقطار، .

\_ نوى الوضوء أو الغسل والتبرد . فالأصح الصحة ، لأن التبردحاصل . قصده أم لم يقصده . فلم يجعل تشريكاً وتركاً للإخلاص ، بـل هـو قصد العبـادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد . ولكن هل يثاب على الوضوء أو الغسـل ؟ قالوا : الأصح أنه لا يثاب (٢) .

#### ١٠ ـ محل النية.

النية محلها القلب ، فلا يكفي التلفظ باللسان دونه ، كما لا يشترط مع القلب التلفظ. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بالنية ، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ، إلا في الحج بخلاف بقية العبادات .

واستحب الشافعية التلفظ بالنية مساعدة للقلب ٢) ، واختلف فقهاء الحنفية في التلفظ بها فبعضهم استحبه ورآه بعضهم سنة وكرهه آخرون (١) .

وعند المالكية: أن التلفظ بالنية حائز ولكن الأولى تركه ، ورأى بعضهم أن النطق بالنية مكروه وبدعة إلا مَن كثر عليه الوسواس فيجوز له ذلك لدفع الوسواس(٠).

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صد ٢١ ، وابن نجيم صد ٣٩ ـ ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صـ ٢١.

<sup>(</sup>٣) الوسيط للغزالي حـ ٢ صـ ٥٩٤ ، ونهاية المحتاج للرملي حـ ١ صـ ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) أشباه ابن نجيم صـ ٤٥ ـ ٤٦ ، ٨٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) أسهل المدارك حد ١ صد ١٩٤.

وعند الحنابلة: أن التلفظ بالنية بدعة كما ذكر ابن القيم في زاد المعادري.

ومن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي به أو يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### ومما استثنى فاعتبر اللسان دون القلب:

- عند الحنفية: لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بغير قصد انعقدت الكفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره انعقدت الكفارة كذلك، هذا إذا كانت اليمين بالله تعالى ٢٠٠٠.

\_ وأما عند الشافعية : فمن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بـ لا قصـد فـ لا تنعقـد ، و لا يتعلق به كفارة ، وكذلك لو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره .

\_ وأما الإيلاء والطلاق والعتاق فيقع قضاء لا ديانة ولا يقبــل في الظـاهر لتعلـق حـق الغير به. (؛) وهذا عند الجميع .

\_ ومما خرج عن هذا الأصل كذلك: الزكاة \_ في قول عند الشافعية \_ حيث قالوا: يكتفى بنيَّتها لفظاً ، بدليل أنها تخرج من مال المرتد ولا تصح نيَّته ، وكذلك تجوز النيابة فيها لمن ليس من أهلها كالعبد والكافر(٠) .

ــ ومما استثنى أيضاً : لو لبّى بحج أو عمــرة و لم ينــو ، ففــي قــول إنــه ينعقــد إحرامــه

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد حـ ۱ صـ ۱۸۲ على هامش شرح الزرقاني على المواهب .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) أشباه ابن نجيم صـ ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) أشباه السيوطي صـ ٣٠ وأشباه ابن نجيم صـ ٤٦.

<sup>(°)</sup> أشباه السيوطي صـ ٣٢ .

ويلزمه ما سمى . وعلى هذا لو لبى مطلقاً انعقد الاحرام مطلقاً ، على رأي ضعيف عند الشافعية (١) .

وعند الحنابلة \_ كما هو رأي الجمهور \_ لا ينعقد الإحرام بغير نيَّة(٢) .

\_ ومما يكتفى فيه باللفظ: النذر والطلاق ، حيث قالوا: لا يكفي في انعقاد النذر أو وقوع الطلاق النيَّة بل لا بد من التلفظ ، ومثل ذلك العتق فلا يكفي فيه بحرد النيَّة دون اللفظ ، وكذلك ألفاظ العقود لا بد من اللفظ ولا عمل للنيَّة المحردة .

\_ وعند الحنفية إن الوقف لا بد فيه من التلفظ به ولو كان الموقوف مسجداً .

وأما عند الآخرين فيجوز بمجرد النيَّة بل بإباحته بالفعل ٣) .

#### ١١ ـ وقت النيَّة .

الأصل أن وقت النيَّة أول العبادات ولو حكماً ، لأن الأولية تكون حقيقية كمصاحبة النية لتكبيرة الإحرام ، وقد تكون الأولية حكمية ،كما لو نوى الصلاة قبل الشروع فيها عند الوضوء ، فإذا توضأ ونوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة \_ إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية \_ جازت صلاته بتلك النية ؛ لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع حكماً إذا لم يبدلها بغيرها كما في الصوم . وهذا عند الحنفية .(١) ، وقول عند المالكية (١) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>۲) المقنع جـ ۱ صـ ۳۹۷ .

<sup>(</sup>٣) أشباه السيوطي صـ ٣٢ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٤٨ ـ ٤٩ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) أشباه ابن نجيم صـ ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) الإفصاح حـ ١ صـ ١٢٢ ـ ١٢٣ ، والمغنى حـ ١ صـ ١١٢ صـ ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٦) الكافي حـ ١ صـ ١٩٩.

وأما عند الشافعية (١) ، وأكثر المالكية (٢) ، فالواجب مقارنة النية لأول الفعل الواجب كالوضوء والصلاة إلا في الصوم والكفارة والزكاة والأضحية حيث تصح بالنية المتقدمة للمشقة .

#### وعلى ذلك :

- فيجوز تقديم نيَّة الزكاة على دفعها للإمام أو وكيله عنــد العـزل تيسـيراً، أو عندمــا يوكل رب المال غيره في دفعها ، وهذا عند جمهور الفقهاء .

وقال بعض فقهاء الحنفية والشافعية يجب مقارنة النيَّة دفع الزكاة إلى الأمام أو الأصناف ولا يجوز تقديمها . والأول الراجح(٢) .

\_ والخلاف في صدقة الفطر كالخلاف في الزكاة .

\_ وأما الصوم فعند الشافعية والحنابلة يجب تقديم النيَّة من الليل في الصوم الواحب فلو نوى مع الفحر لم يصح في الأصح .

وأما عند الحنفية فيجوز تقديم النية من الليل ومقارنتها للفجر وتأخيرها تمن الشروع إلى ما قبل نصف النهار ، تيسيراً على الصائمين ، في صوم رمضان وفي النفل ، وأما عند المالكية فيجب تقديم النية عن الفجر في كل صوم واجب أو نفل() .

ـ وأما القضاء والنذر والكفارة فلا يجوز فيها تأخير النية عن الفجر عند الجميع(ه) .

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد حـ ٣ صـ ٢٩٣.

<sup>(</sup>۲) الكافي جـ ١ صـ ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) أشباه السيوطي صـ ٢٤ ، أشباه ابن نجيم صـ ٤٣ ـ ٤٤ ، مقاصد المكلفين صـ ١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) قوانين الأحكام الشرعية صـ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) أشباه ابن نجيم صـ ٤٤ ، مقاصد المكلفين صـ ١٧٠ وما بعدها بتصرف .

- ـ وأما الحج فالنيَّة فيه سابقة على الأداء عند الإحرام عند الجميع(١) .
- ومما يجوز تقديم النية فيها الأضحية فيجوز تقديمها على الذبح ولا يجب اقترانها بــه في الأصح ، كما تجوز النية عند الدفع إلى الوكيل في الأصح .
- ـ ومنها نيَّة الاستثناء في اليمين فإنها تجـب قبـل الفـراغ مـن الحلِـف مـع وحوبهـا في الاستثناء أيضاً (٢) .

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم صـ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صـ ٢٤.

## 14

# القواعد الهندرجة تحت قاعدة ,, الأمور بمقاصدها ،،

## والهتفرعة عنما

## القاعدة الأولك : قاعدة العقود :

اختلف في صيغة هذه القاعدة عند فقهاء المذاهب تبعاً لاختلافهم في الأحكام المترتبة عليها ، تبعاً للاتفاق أو للاختلاف على مضمونها ، فالحنفية والمالكية صاغوها بالأسلوب الخبري ؛ لأن معناها ومدلولها متفق عليه عندهم ، وقد اتفقوا على أحكامها دون تردد ، ولذلك فسنعتمد في شرحها على مفهومها عندهم مع الإشارة إلى اختلاف غيرهم إن وجد .

ولما كان الشافعية والحنابلة قد اختلف فقهاؤهم في مفهوم هذه القاعدة وأحكامها فقد أوردوها بالأسلوب الإنشائي الذي يشير إلى الاختلاف .

صيغ القاعدة .

١ - عند الحنفية والمالكية : ,, العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني،،() .

٢ ـ عند الشافعية: ,, هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها،، ؟ (٢).

٣ ـ عند الحنابلة : ,, إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه ؟ ،، أجاب

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم صـ ٢٠٧ ، مجلة الأحكام مادة ٣ حـ ١ صـ ١٨ من درر الحكام .

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صـ ١٦٦ ، المنثور في القواعد ج٢ صـ ٣٧١ .

ابن رجب: فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلّب هل هو اللفظ أو المعنى ؟ ،، (۱) . شرح القاعدة

## معانى المفردات

العبرة: الاعتداد

العقود : جمع عقد وهو ارتباط الايجاب بالقبول ، كعقد البيع والإحارة والإعارة.

اللفظ: هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره وما في نفسه.

المقاصد : جمع مقصد ومعناه نيَّة المتكلم ومراده .

المعاني : جمع معنى وهو الصورة الذهنية التي دل عليها القول أو الفعل .

## ومعنى القاعدة عند الحنفية في الاصطلاح:

إنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان وإنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد، لأن المقصود الحقيقي هو المعنى ، وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة ، لأن الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني . وأما إذا تعذر التأليف بين الألفاظ والمعاني المقصودة فلا يجوز إلغاء الألفاظ . مسائل القاعدة :

# \_ لو اشترى شخص من بقال سلعة وقال له : خــ نـ هـ نـ السـيف أمانـة عنـ دك حتى أحضر لك الثمن ، فالسيف يعتبر رهناً ، وله حكم الرهـن ، ولا يكـون أمانـة ، لأن

الأمانة يحق للمؤتمن استرجاعها وقتما يشاء ، ويجب على الأمين إعادتها وليس ما نحن فيه كذلك .

ـ ولو قال شخص لآخر : قد أحلتك بالدين المطلوب مني على فلان ، على أن تبقى ذمتي مشغولة حتى يدفع المحال عليه لك الدين .

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والثلاثون .

فالعقد هذا لا يكون عقد حوالة ـ لأن الحوالة هي نقل ذمة إلى ذمة أخرى \_ وهنا بقيت ذمة المدين مشغولة بالدين ، والذي حرى وقصد إنما هو ضم ذمة إلى ذمة أخرى ـ وهذا عقد كفالة ـ فأصبح المحال عليه كفيلاً بالدين والمدين أصيلاً (١) .

\_ وكذلك الكفالة إذا اشترط فيها عدم مطالبة الدائن للمدين المكفول انقلبت حوالة وأخذت أحكامها ، لأنها تصبح في معناها .

- والهبة إذا اشترط فيها الثواب - أي دفع العوض - كمن قال لآخر: وهبتك هذا الشيء بكذا أو بشرط أن تعطيني كذا . أخذ العقد أحكام البيع عند الحنفية والمالكية قولاً واحداً ، لأنه أصبح في معناه على الرغم من استعمال العاقد لفظ الهبة فيرد الموهوب بالعيب ، وكذا يسترد الموهوب له العوض المدفوع إذا استحق الموهوب في يده ، وكذا سائر أحكام البيع .

## وأما عند الشافعية والحنابلة ففي صحة العقد خلاف:

فعند الشافعية الأصح كونه بيعاً اعتباراً بالمعنى (٢).

وعند الحنابلة في المسألة ثلاثة أقوال :

الأول: أنه بيع نظراً للمعنى .

الثاني: أنه عقد هبة صحيح ـ لأنه يصح عندهم شرط العوض في الهبة كما يصح شرط العوض في العارية .

الثالث: أنه عقد فاسد.

ـ ولو اعاره شيئاً وشرط عليه العوض ، فهل يصح أو لا يصح ؟ على الوجهين : أحدهما : يصح ويكون كناية عن القرض ــ هذا إذا كان مما يتلف كالأطعمة

<sup>(</sup>١) درر الحكام جـ ١ صـ ١٩ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صد ١٦٦.

والأشربة ـ فيملكه بالقبض ، وعلى آخذه رد بدله . وإذا كان مما لا يتلف فيكون عقد إجارة .

الثاني: قال بعضهم إنه عقد عارية لأنه يصح عندهم شرط العوض في العارية كالهبة ولا تفسد بذلك .

وفي قول آخر : إنها تفسد ـ أي يبطل عقد العارية ــ ولا يكون عقداً آخر (١) .

\_ ولو قال : خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أوْلي .

فقال القاضي - أبو يعلى(٢) - وابن عقيل(٢) : هي مضاربة فاسدة - يستحق فيها أجر المثل ، وبمثل ذلك قال صاحب المغنى (١) . لكنه قال : إنه لا يستحق شيئاً في الصورة الثانية ، لأنه دخل على أن لا شيء له ورضى به .

وقال ابن عقيل وابن قدامة في موضع آخر : إنه إبضاع صحيح ، فيراعى الحكم دون اللفظ ، وعلى هذا يكون في الصورة الأولى قرضاً (ه) .

وعلى هذا فمن اعتبر العقد في هذه الصور صحيحاً نظراً للمعنى فتكون هذه الأمثلة مندرجة تحت قاعدة \_ الأمور بمقاصدها \_ لأنه إنما صححت العقود نظراً إلى مقاصد المتعاقدين ، وأما من لم يعتبر العقد صحيحاً في هذه الصور فتكون هذه

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والثلاثون.

 <sup>(</sup>۲) أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ولد سنة ٣٨٠ وتوفى سنة ٤٥٨ ،
 شيخ الحنابلة في عصره وصاحب العُدّة في أصول الفقه .

<sup>(</sup>٣) أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الفقيه الأصولي الحنبلي الواعظ توفى سنة ١٣٥ هـ صاحب كتاب الفنون .

 <sup>(</sup>٤) هو الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي المعروف بابن قدامة توفى سنة ٦٢٠ هـ
 وكتابه المغنى من أجل كتب الفقه المقارن .

<sup>(°)</sup> قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والثلاثون .

الأمثلة وأمثالها خارجة عن قاعدة الأمور بمقاصدها ومستثناة منها ، لإهمـــال المقـــاصد والعناية بالألفاظ .

#### استثناءات.

يستثنى من هذه القاعدة

- لو باع شخص لآخر شيئاً مع نفي الثمن بقوله: بعتُك هـذه السلعة بـدون ثمـن. فعند الحنفية يكون البيع باطلاً ولا يعتبر العقد هبة ، وكذلك لـو آجـره بـدون أجـرة لأن الثمن والأجرة من أركان العقد(١).

وأما عند الشافعية والحنابلة:فإنه ليس بيعاً وفي انعقاده هبـة قـولان، لتعـارض اللفظ والمعنى (٢) .

\_ ولو قال : أسلمت إليك هـذا الثـوب في هـذا العبـد ، فليس بسـلم قطعاً ، وفي انعقاده بيعاً قولان(٣) .

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن نجيم صد ۲۰۸.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد حـ ٢ صـ ٣٧٣ ، أشباه السيوطي صـ ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المنثور حـ ٢ صـ ٣٧٢ ، وأشباه السيوطــي صـ ١٦٦ ، وقواعـــد ابن رحب القاعدة الثامنة والثلاثون .

## ثانيا

# قواعد فيالأيمان

## القاعدة الأولك :

,, هل النيم تخصص اللفظ الهام أو تعهم اللفظ الخاص؟،،(١)

## 🛪 معاني المفردات:

العام في اللغة : معناه الشامل لمتعدد سواء كان لفظاً أم غير لفظ . ومنه : عمَّهم المطر . أي شملهم . ومطر عام : أي شامل .

والعام في الاصطلاح: ,, هو اللفظ المستغرق لما يصلح له ـ بحسب الوضع ـ دفعة من غير حصر ،، كلفظ الرجال مثلاً ، يشمل ويستغرق معناه كل رجل .

وأما الخاص أو التخصيص في اللغة : فهو تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة . وهو خلاف العموم .

والخاص في الاصطلاح: هو ,, إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص ،، أو ,, قصر العام على بعض أفراده،،.

#### صيغ القاعدة باختلاف المذاهب:

1 ـ اتفق المالكية (٢) والحنابلة (٣) على مضمون القاعدة فقالوا: ,, النية تعمم الخاص وتخصص العام ،، .

٢ ـ وقال الشافعية(؛) : النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص ،، .

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم صد ٥٦ ، غمز عيون البصائر صد ٨١ - ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) قوانين الأحكام الشرعية صـ ١٨٢ ـ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) قواعد ابن رجب القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة .

<sup>(</sup>٤) أشباه السيوطي صد ٤٤.

٣ ـ وأما عند الحنفية(١) فقالوا: ,, تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء ،، .
 وعند الخصاف(٢): مقبول قضاء أيضاً . وأما تعميم الخاص بالنية فقد اختلف فيه علماء الحنفية ما بين نافٍ ومثبت .

فبالنظر إلى هذه التعريفات نرى أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنيَّة متفق عليه بين المذاهب ـ وإن كان جمهور الحنفية يعتبرونه ديانة لا قضاءً ، وأما تعميم الخاص بالنية فأجازه المالكية والحنابلة ومنعه الشافعية وجمهور الحنفية .

# أمثلة على القاعدة : (أمثلة الشطر الأول)

- من حلف لا يكلم أحداً ، ثم قال : نويت زيداً فقط . فعند المالكية والحنابلة والشافعية والخصاف من الحنفية إنه لا يحنث لو كلم غير زيد ، إذ لفظ ,, أحداً ،، نكرة في سياق النفي فهي عامة تشمل كل أحد ، ولكنه حينما قال : نويت زيداً فقط ، أعملت نيَّته فخُص عدم التكلم به ، وجاز أن يكلم غير زيد ولا يحنث .

وأما عند غيرجمهور الحنفية فهو يحنث قضاء وعليه الكفارة ويدَّيَّن بينه وبين الله تعالى.

- من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق . ثم قال : نويت من بلدة كذا أو محلة كذا. صح له أن يتزوج امرأة من غير البلدة التي عينها أو المحلة التي ذكرها عند غير جمهور الحنفية ، وأما عند جمهورهم فلو تزوج أي امرأة طلقت منه ، ولكنه يدَّيَن بينه وبين الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن نجيم صد ٥٢ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الخصاف هو أحمد بن عمر بن مهير الخصاف كان فرضياً حاسباً عارفاً بمذهب أبي حنيـفة وكان ورعاً زاهداً يأكل من كسب يده له كتب كثيرة منها أدب القاضي. مات سنة ٢٦١هـ، الفوائد البهية صـ ٢٩ باختصار .

وأما الشطر الثاني من القاعدة فمن أمثلته:

\_ ,, لو حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش ،، فعنـد الحنفيـة والشافعية أنـه لا يحنث بطعامه أو ثيابه ، لأن اليمين عندهم تنعقد على الماء خاصة ، ولـو نـوى أنـه لا ينتفع منه بشيء .

وأما عند المالكية والحنابلة فهو يحنث بتناول أي شيء يملكه المحلوف عليه. \_ وكذلك لو حلف لا يدخل هذا البيت \_ يريد هجران أهله \_ فدخـل عليهـم بيتـاً آخر حنث عند المالكية والحنابلة .

\_ وأما من قال لزوجته : إن لبست ثوباً فأنت طالق . وقال : أردت ثوباً أحمر . فجمهور الحنابلة يقبل منه ديانة ، وفي قبوله في الحكم \_ أي القضاء \_ روايتان .

## وخلاصة الأمر :

أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق عليه بين المالكية والشافعية والحنابلة والخصاف من الحنفية ، وأما عند جمهور الحنفية فإن تخصيص العام بالنية مقبول ديانة فقط لا قضاء . ومعنى ذلك أن ادعاء الحالف التخصيص غير مقبول في الحكم \_ إذ يعتبر حانثاً وتجب عليه الكفارة \_ ولكنه يدين به بينه وبين الله تعالى.

وأما تعميم الخاص بالنية فهو حائز على الاطلاق عند المالكية والحنابلة ، وإن اختلف الحنابلة في تقييد المطلق بالنية .

والشافعية منعوا تعميم الخاص بالنية على الاطلاق .

وكذلك عند الحنفية على الراجح لأنهم يمنعون عموم المشترك فهذا أولى بالمنع ، وإن ورد عنهم بعض أمثلة تدل على أخذ بعضهم بتعميم الخاص ، ولكنها غير مسلمة عند الأكثرين منهم.

ومن هنا نقول: إن رأي الحنفية والشافعية في هذه القاعدة يجعل هذه القاعدة مستثناة من قاعدة ,, الأمور بمقاصدها ،، لإهمالهم النيَّة وتمسكهم باللفظ وقد خالف الحنفية في هذه القاعدة النهج الذي ساروا عليه في قاعدة العقود حيث غلبوا هناك القصد على اللفظ .

وسبب الخلاف ومرجعه عندهم القاعدة التالية التي تقول :



米

#### القاعد الثانية

# ,,هل الأيهان مبنية علك الألفاظ أو علك الأغراض(١)؟،،

خلاف بين المذاهب في ذلك

فعند المالكية والحنابلة: ,, أن ألأيمان مبنية على النيات (٢)،،. إذا مبنى اليمين عندهم على نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالمًا، سواء كان موافقًا لظاهر اللفظ أم مخالفاً له .

وأما عند الحنفية والشافعية فإن الأيمان مبنية عندهم على الألفاظ إن أمكن استعمال اللفظ ، وإلا فالأغراض . أي النيات .

فعندهم \_ لو اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئاً بريال فاشترى له شيئاً بمائة ريال لم يحنث .

وكذلك لو حلف لا يبيعه بعشرة ، فباعه بأحد عشر أو بتسعة ، لم يحنث مع أن غرضه الزيادة ، لكن لا حنث بلا لفظ عندهم (٣) . وأما عند المالكية والحنابلة فإنه يحنث في ذلك كله(١) .

#### 张 张 张

#### 张 张

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم صـ ٥٣ صـ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) المغنى حـ ٨ صـ ٧٦٣ ـ ٧٦٤ .

<sup>(</sup>٣) أشباه ابن نجيم صـ ٥٣ ، ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) المغنى حد ١ صـ ٧٦٣ ـ ٧٦٤ .

#### القاعدة الثالثة

# ,, هل الأيمان مبنية علك العرف ،،(ر)

وهذا عند عدم وجود نية أو قصد للحالف .

## اختلف الأئمة في ذلك:

فعند الحنفية (٢) وفي قول عند الحنابلة (٢) : إن الأيمان مبنية على عرف الحالف: إن لم يمكن الحمل على المعنى الشرعي .

\_ فلو حلف لا يسكن بيتاً فسكن بيتاً من جلود أو شعر أو خيمة فلا يحنث إن كــان من سكان المدن ، ويحنث إن كان من أهل البادية .

وعند الشافعي ٣) وأحمد في قول : يحنث إذا لم تكن له نية ، قروياً كان أو بدوياً .

وأما عند المالكية فإن الإيمان عندهم مبنية على النية أولاً ، فإن لم تكن له نيـة فعلى الباعث ـ أو ما يسمونه البساط ـ فإن لم يكن باعث فعلى العرف ، وإلا فعلـى الوضع اللغوي(٤) .

- فعندهم من حلف أن لا يدخل أو لا يسكن بيتاً - وهو من أهل المدن - وسكن بيتــاً من بيوت الشعر - فإن لم تكن له نية - فهو حانث لأن الله تبارك وتعالى سماه بيتاً .

وهذا يعني أن اليمين هنا ـ بدون النية ـ مبنية على الاستعمال القرآني وهو موافق للوضع اللغوي(٠) . وعلى هذا ففي اعتبار العرف عندهم خلاف .

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رحب القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة ، ومنار السبيل حـ ٢ صـ ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر حد ١ صـ ٥٤٨

<sup>(</sup>٣) الافصاح حد ٢ صد ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) أسهل المدارك حد ٢ صـ ٢٣

<sup>(°)</sup> المدونة الكبرى حـ ٢ صـ ٥٢ .

## القاعدة الرابعة

قاعدة : ,,هل اليهين علك نية الحالف أو علك نية المستحلف ؟،،،

عند الحنفية أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين ، فقد استنوها فقالوا: اليمين عند القاضي على نيَّة الحالف إن كان مظلوماً ، وعلى نيَّة المستحلف \_ أي القاضى \_ إن كان الحالف ظالماً(١).

هذا في غير الطلاق والعتـاق ففيهما على نيـة الحـالف سـواء كـان ظالمـاً أم مظلوماً .

وأما عند المالكية(٢) والشافعية(٣) فاليمين على نية المستحلف ـ أي القاضي ـ عند التحالف في الأحكام كلها ، فلا يصح فيها التورية ولا ينفع الاستثناء .

وأما عند الحنابلة فقد قال في منار السبيل(؛) : يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ و لم يكن ظالمًا . وهم بهذا كالحنفية.

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم صـ ٥٣ . غمز عيون البصائر صـ ٨١ .

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية صـ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) أشباه السيوطي صـ ٤٤.

 <sup>(</sup>٤) منار السبيل حـ ٢ صـ ٤٤٠ .

#### ثالثا

#### القواعد المستثناة من

قاعدة ,, الأمور بهقاصكها ،،

أ ـ قاعدة : ,, من استعجل ما أخرم الشرع يجاز ك برده،،(١) .

اختلفت تعبيرات الفقهاء عن هذه القاعدة ، ولكنها مهما اختلفت فالمقصود منها معنى متحد .

قال الحنفية :,, من استعجل الشهد عمقبل أوانه عوقب بحرمانه ، (۲). وقال المالكية : ,, الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، (۲) وقالوا أيضاً:,, من استعجل الشهد عقبل أوانه يعاقب بحرمانه ، (٤). وقال الشافعية : ,, المعارضة بنقيض المقصود، (٥).

وقالوا أيضاً: ,, هن استهجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرهانه،،(١) .

وقال الحنابلة: ,, مَن أتك بسبب يفيد الملك أو الصل أو يسقط الواجبات علك وجه محرّم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألفك دلك السبب وصار وجوده كالعدم ، ولم يترتب عليه أحكامه ،، . وقالوا أيضاً: ,, من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته علك وجه محرم

<sup>(</sup>١) درر الحكام حـ ١ صـ ٨٧ عن الكفاية .

<sup>(</sup>٢) أشباه ابن نجيم صـ ١٥٩ ، مجلة الأحكام المادة ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك صـ ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق صـ ٣٢٠.

<sup>(°)</sup> المنثور في القواعد للزركشي حـ ٣ صـ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٦) أشباه السيوطي صـ ١٥٢.

عوقب بحرمانه ،،(۱) .

فهذه القواعد مهما اختلفت صيغها فهي ذات مضمون واحد وهو :

،، أن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول علك مقصوده المستحق له فإن الشرع عامله بضد مقصوده ، فأوجب حرمانه جزاء فمحله واستعجاله،، .

## مكانة هذه القواعد:

,, هذه القواعد تمثل جانباً من جوانب السياسة في القمع وسد الذرائع،،.

فهذه القواعد تعتبر استثناء من قاعدة ,, ألأمور بهقاصطها،،.

حيث إن الفاعل هنا يعامل ويعارض بنقيض مقصوده ، وسنرى من خلال الأمثلة أن مقصد الفاعل من فعله كان تحايلاً على الشرع من جانب ، أو استعجالاً لأمر مستحق أو مباح من جانب آخر بفعل أمر محرم ، ولذلك أهمل قصد الفاعل وعومل بنقيض ما قصد عقوبة له وزجراً لغيره، إلى جانب العقوبة المستحقة على الفعل نفسه.

## أمثلة على هذه القواعد:

- إذا قتل الوارث مورثه الذي يرث منه عمداً مستعجلاً الإرث ، فإنه يحرم من الميراث وانه المراث وانه عند أكثر الحنابلة .
  - ـ إذا قتل الموصىٰ له الموصي فهو يحرم من الوصية بالإجماع .
- ـ ومنها لو طلق الرجل امرأته ثلاثاً ـ بغير رضاها ـ في مرض موته ـ قاصداً حرمانها من الإرث ومات وهي في العدة فإنها ترثه.

وفي قول آخر إنها ترث ولو مات بعد انقضاء عدتها .

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رحب القاعدة الثانية بعد المائة صـ ٣٢٩ ـ ٣٣٠ .

- \_ ومنها الفارُّ من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه . إذ تجب فيه الزكاة .
- \_ ومنها: لو صرف أكثر أمواله في ملك لا زكاة فيه \_ كالعقاروالحلي \_ عند من يقول بعدم الزكاة ؟ وجهان عند الحنابلة والمالكية .
  - \_ ومنها الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها . على قول .
- \_ ومنها من تزوج امرأة في عدتها \_ من غيره \_ \_ حرمت عليه على التأبيد. على رواية.
- \_ ومنها : من تزوجت بعبدها فإنه يحرم عليها على التأبيد . كما روى عن عمر رضى الله عنه .
  - \_ ومنها : مَن ثبت عليه الرشوة لغرض ما فهو يحرم منه عقوبة له .
- \_ ومنها: السكران يشرب الخمر عمداً. يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه. استثناءات من القواعد.

#### مما خرج عن هذه القواعد:

- \_ لو قتلت أم الولد سيدها عتقت ، ولا تحرم العتق للقتل ــ ولو تعمدت قتله للعتق ــ لأن إعتاقها ثابت بالشرع . ولا ينفى ذلك القصاص منها .
- \_ ولو قتل المدبَّر(١) سيده عتق \_ على قول \_ ويسعى في جميع قيمته } \_ لأنه لا وصية لقاتل، وعلى قول آخر بطل تدبيره عقوبة له .
- \_ ومنها : لو قتل الدائن ـ صاحب الدين ـ المدين ، حلّ دينه ، على قول راجح

<sup>(</sup>١) المدبر هو العبد أو الأمة التي قال سيدها أو سيده: أنت عتيق على دُبر مني ـ أي بعد وفاتي ـ فكأنه أوصى بعتقه بعد الوفاة .

- وطالب به الورثة .
- ومن أمسك زوجته مسيئاً لعشرتها لأجل إرثها ، ورثها لـو مـاتت والحالـة هـذه، ولو أمسكها لأجل الخلع نفذ وجاز .
- ومنها لو شربت دواء فحاضت لا تقضي الصلوات ، وكذلك من شرب شيئاً قبـل
   الفحر ليمرض فأصبح مريضاً جاز له الفطر .

# ب ـ قال الشافعية : ,,المِيثَار في القرب مكروم وفي غيرها محبوب،،(۱). الله معانى المفردات :

الإيشار: معناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَيُوْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (٢) ويقابل الإيثار الأثرة ومعناها الاستثنار بالشيء ومنعه من الغير .

والإيثار نوعان : إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية وهو محبوب مطلوب ،كمن آثر غيره على نفسه بطعامه أو بشرابه مع حاجته إليه ، أو يؤثر غيره بالحياة ويعرض نفسه للقتل بدلاً عنه ، كالجحاهدين وهذا أعلى درجات الإيثار .

وهذا النوع من الإيشار مندرج وداخل تحت القاعدة الكبرى , الأهود بمقاصعها ،، .

النوع الثاني : إيثار في الحظوظ الأخروية وهذا النوع قـــد يكــون حرامــاً وقــد يكــون مكروهاً وهو موضوع هذه القاعدة .

والقُرَبُ : جمع قربة وهو كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من طاعـة

<sup>(</sup>۱) المنثور في القواعد حـ ۱ صـ ۲۱۰ فما بعدها ، أشباه السيوطي صـ ۱۱۲ ، أشباه ابن نجيم صـ ۱۱۹ نقلاً عن السيوطي .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩ من سورة الحشر .

وعبادة .

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا إيثار في القربات ، فلا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول . \_ والتعليل \_ بالأن الغرض بالعبادات التعظيم والإحلال لله سبحانه وتعالى . فمن آثر به غيره فقد ترك إحلال الإله وتعظيمه ، فيصير بمثابة من أمره سيده بأمر فتركه ، وقال لغيره : قم به . فإن هذا يستقبح عند الناس بتباعده من إحلال الآمر وقربه .

وقد يكون الإيثار في القرّب حراماً أو مكروهاً أو خلاف الأولى.

فمثال الإيثار المحرم : إيثار غيره بماء الطهارة حيث لا يوجد غيره . أو إيشاره غيره بستر العورة في الصلاة : أو يؤثر غيره بالصف الأول ويتأخر هو .

ومثال المكروه: أن يقوم رجل عن مجلسه في الصف لغيره، وتأخر. وكان ابن عمر ,,إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه ،، كما رواه مسلمٌ في صحيحه.

مثال خلاف الأولى : كمن آثـر غـيره بمكانـه ــ الأقـرب للإمـام ــ في نفـس الصف .

والحاصل أن الإيثار إذا أدى إلى ترك واحب فهو حرام كالماء وساتر العورة ، وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه ، أو لارتكاب خلاف الأولى مما ليس فيه نهى مخصوص فخلاف الأولى .

وهذا النوع من الإيثار يعرض فاعله للمعاملة بنقيض مقصوده فيكون مستثنى من القاعدة الكبرى .

استدراك على قاعدة ,,الأمور بمقاصدها ،،

هل تشترط النية في التروك ؟(١).

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم صـ ٢٦ غمز عيون البصائر حد ١ صـ ٩٣ فما بعدها .

قالوا: إن ترك المنهي عنه كالزنا وشرب الخمر والفواحش لا يحتاج إلى نيبة للخروج عن عهدة النهي ، فمن لم يزن أو لم يشرب الخمــر أو لم يقتل يعتبر منتهياً عن تلك الأفعال ولو لم تحضره نية الترك.

ولكن هل يثاب على ذلك الترك ؟ .

علمنا مما سبق أن الثواب مترتب على نيّة التقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه ، فمن ترك الزنا بدون استحضار نية البرّك أو لعدم قدرت عليه ، أو كان أعمى فترك النظر المحرم ، فهنا لا ثواب على البرّك؛ لأنه لم يتقرب إلى الله بهذا البرّك ، وإنما يحصل الثواب بأن كان قادراً على الفعل ودعته نفسه إليه فكفّها عنه طاعة لله وخوفاً من عقابه ، فهو يثاب بهذه النيّة لا بمجرد البرّك .

## طريقة معرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية .

فمثلاً قاعدة : ,, الأمور بمقاصدها ،، كلية وإذا أردنا أن نتعرف منها حكم جزئية ما مما يندرج تحتها نقول مثلاً : ,, زيد أعطى فلانـاً من النـاس مـالاً ،، فمـا حكمه

فنستخرج من القاعدة الكلية ـ الأمور بمقاصدها ـ أن إعطاء المال قـ لا يكون مقصوداً به التصدق مثلاً ، أو الهبة ، أو القرض أو الإيداع ، أو الوفاء أو غير ذلك من المقاصد ، ولما كان لكل مقصد حكم يخصه ، نقول : إن كـ ان مقصد زيد من الاعطاءالتصدق أو الهبة كان فعله طاعة يثاب عليها ، وإن كان قصده إقراضه إياه أو إيداعه عنده كان له حق استرداده وعلى الآخذ وجوب الرد . وهو مضمون على الآخذ في الأولى غير مضمون عليه في الثانية إذا لم يتعدّ أو يقصر في الحفظ ، وإن كان قصده وفاء دين عليه كان الحكم براءة ذمته ورداً لحق الآخر ؛ لأن الأمور مقاصدها .

ولو رأينا شخصاً يريد الصلاة ولا يستطيع القيام لمرض أصابه فـ أقعده فنقـول له : صل قاعداً وإن لم تستطع فمضطجعاً أو على جنب لأن المشقة تجلـب التيسـير . وهكذا .

# القاعدة الثانية من القواعد الكبرهـ العدة : ,,اليقين لا يزول بالشك،، أو لا يُزال، أو لا يرفح،،(ر).

أصل هذه القاعدة(٢).

هذه القاعدة من أصول أبي حنيفة رحمه الله وقد عبر عنها في تأسيس النظر بقوله : ,, الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عُرِف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه ،،(٣) .

وهي الأصل الأول من أصول الإمام الكرخي وعبر عنها بقوله: ,, إن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك،،(؛) .

أدلة ثبوت هذه القاعدة :

## أ ـ من الكتاب العزيز

قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْتِبُعُ أَكُ خُرُهُمْ إِلاَ ظَنَ ۖ إِلاَ ظَنَ الظَنَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَيْ شَيْئًا ﴾ (٥٠٠ ب

١ - قوله صلى الله عليه وسلم: ,, إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه

<sup>(</sup>۱) أشباه السبكي مخطوط، والمطبوع ج۱ صـ ۱۳ أشباه السيوطي صـ ٥٠، أشباه ابن نجيم صـ ٥٥، الفرائد البهية صـ ٤، المجلة مادة ٤، المدخل الفقهي ٧٧٥، إيضاح المسالك القاعدة السادســة العشرون، مختصر قواعد العلائي حـ ١ صـ ١٧٦.

 <sup>(</sup>٢) المراد بالأصل هو الصيغة الأولى التي وردت بها القاعدة ـ أو هي أول صيغة ـ علمناها ـ
 تفيد معنى القاعدة .

<sup>(</sup>٣) تأسيس النظر صد ١٠.

<sup>(</sup>٤) تأسيس النظر صد ١١٠.

<sup>(°)</sup> الآية ٣٦ من سورة يونس.

أخَرَجَ منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً،،(ر) قال النووي رحمه الله : ,, وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقين خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطاريء عليها ،،(۲) .

٢ ـ وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد (٣) رضي الله عنه قال : شُكِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرحلُ يُخيَّلُ إليه أنه يجد الشيء (٤) في الصلاة ، قال : ,,
 لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ،،(٤).

٣ ـ وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري(٥) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ,, إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعاً! فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ـ فإن كان صلى خساً شفعن(١) له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الوضوء باب: الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) النووي على مسلم حـ ٤ صـ ٤٩ باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ، وفي البخاري باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن . حـ ١ صـ ٣٤ واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني أبو محمد اختلف في شهوده بدراً قتل يوم الحرة سنة ٦٣ هـ ـ الإصابة حـ ٦ صـ ٩٠ ـ ٩١ .

کنایة عن حروج الریح.

<sup>(°)</sup> أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير كما روى عن كثير من الصحابة وكما روى عنه الكثيرون ، وكان من أفاضل الصحابة وفقهائهم . اختلف في سنة وفاته قسيل سنة ٧٤ وقيل سنة ٦٤ وغير ذلك الاصابة حـ ٤ صـ ١٦٥ فما بعدها .

<sup>(</sup>٦) شفعن له صلاته أي جعلناها له شفعاً لا وتراً.

كانتا ترغيماً للشيطان ،،.

٤ - وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف(١) رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ,, إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة ، فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثاً فليبن على اثنتين ، فإن لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليبن على ثلاث ، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم ،، .

### جـ ـ دليل عقلى:

وهو أن اليقين أقوى من الشك ، لأن في اليقين حكماً قطعياً جازماً فلا ينهدم بالشكر،

#### معنى القاعدة:

أ ـ المعنى اللغوي : اليقين : هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء .

يقال : يَقِن الماء في الحوض إذا استقر فيه .

والشك في اللغة : هـو مطلق الـتردد ، أو هـو الـتردد بـين النقيضين دون ترجيــح لأحدهما .

والشك عند الفقهاء: تردد الفعل بين الوقوع وعدمه ، فهو قريب من المعنى اللغوي، وأما الشك في اصطلاح الأصوليين: فهو استواء طرفي الشيء ، وهو الوقوف بين شيئين حيث لا يميل القلب لأحدهما، فإن ترجح أحدهما و لم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين. وإن لم يترجح فهو وهم.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الفهري أبو محمد أحمد العشرة المشهود لهم الجنة وأحد الستة أصحاب الشورى ، وهو أعرف من أن يُعَرَّف . له ترجمه في الاصابة حـ ٦ صـ ٣١١ توفي سنة ٣٢ هـ رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي صـ ٩٦١ .

#### المدركات العقلية

ورتب بعضهم المدركات العقلية كالآتي:

١ ـ اليقين : وهو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي .

٢ ـ الاعتقاد : جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي ، ومثلوا له باعتقاد العامي .

٣ ـ الظن : وهو تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر .

٤ - الشك : وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ، أي متساويين .

٥ ـ الوهم: تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر مع إدراك الجانب المرجوح(١).

## ب ـ معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهى:

,, إن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ، ولا يحكم بزواله لجرد الشك ، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك ، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً،،(٢) .

## وبعبارة أخرى :

إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتاً يقينيّاً قطعياً \_ وجوداً وعدماً \_ ثم وقع الشك في وجود ما يزيله ، يبقى المتيقن هو المعتبر إلى أن يتحقق السبب المزيل ٢٠٠ .

#### مكانة هذه القاعدة:

هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثـة أرباع الفقه أو أكثر (؛) .

<sup>(</sup>١) غمز عيون البصائر حـ ١ صـ ١٩٣ ط حديدة وحـ ١ صـ ٨٤ الطبعة القديمة .

<sup>(</sup>٢) شرح بحلة الأحكام للأتاسي حـ ١ صـ ١٨.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي صـ ٩٦١ .

 <sup>(</sup>٤) أشباه السيوطي صـ ٥١ .

### أمثلة لهذه القاعدة وبعض الفروع المخرجة عليها :

- المتيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الشلائة(۱) ، أبي حنيفة والشافعي وأحمد . رحمهم الله تعالى . وأما عند مالك رحمه الله : فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء . بناء على قاعدة تقول : ,,الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط،،(۲) .

والطهارة شرط في صحة الصلاة فالشك فيها مانع من صحة الصلاة ، وحمل الأحاديث الواردة ـ والتي ذكرت دليلاً للقاعدة ـ على المتلبس بالصلاة فعلاً ، وأما من كان خارج الصلاة وشك في الطهارة فيجب عليه التطهر بناء على القاعدة آنفة الذكر .

ــ وإذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه ، فالدين باق .

- وإذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح ، ثم وقع الشك في الطلاق ، فالنكاح باقرى لأنه شك طرأ على يقين فوجب اطراحه . ويقول ابن قدامة هنا : والورع التزام الطلاق ، فإن كان المشكوك فيه طلاقاً رجعياً راجع امرأته إن كانت مدخولاً بها ، أو حدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو انقضت عدتها . وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها (؛) .

\_ نص الفقهاء على عدم جواز البيع بحازفة في الأموال الربوية كالمكيلات والموزنات، لأن المماثلة في بيعها شرط محقق ، والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيها ، فلا تثبت

<sup>(</sup>١) شرح المحلة السابق نفس الجزء والصفحة ، وأشباه ابن نجيم صـ ٥٧، وأشباه السيوطي صـ ٥١ .

<sup>(</sup>٢) قواعد الونشريسي ـ إيضاح المسالك ـ القاعدة العشرون .

<sup>(</sup>٣) أشباه ابن نحيم صـ ٦١ والمنثور في القواعد حـ ٢ صـ ٢٥٦

<sup>(</sup>٤) المغنى حد ٨ صد ٧٦٣ ـ ٧٦٤ ، والافصاح حد ٢ صد ٣٢٥ .

صحة بيع المحازفة بناء على الأصل المقرر وهو: ,, إن الحكم المعلق على شرط \_ أو المشروط بشرط \_ إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت، لأن ما ليس ثابتاً بيقين لا يثبت بالشك والثابت بيقين لا يزول بالشك (١) .

<sup>(</sup>١) شرح الجحلة للأتاسى حـ ١ صـ ١٨ .

## القواعد الكلية الهندرجة تحت

قاعدة ,, اليقين لا يزول بالشك،،

١ - القاعدة الأولك :

قاعدة ,, الأصل بقاعم اكان علك ما كان ،،،،

وهي قاعدة : ,, ها ثبت بزهان يحكم ببقائه ها لم يوجد دليل علك خلافه ،، (r) .

معنى القاعدة:

ر، إن ما ثبت علد حال في الزمان الملضي ـ ثبوتا أو نفيا ـ يبقد علد حاله ولا يتفير ما لم يوجد دليل يفيره ،،(ر).

وهذه القاعدة : دليل الاستصحاب

#### معنى الاستصحاب وأنواعه:

أ ـ معنى الاستصحاب في اللغة : ماخوذ من الصحبة قال ابن فــارس : الصــاد والحــاء والحـاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته . وكل شيء لاءم شـيئاً فقــد استصحبه (٣) .

وقال في القاموس : استصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه،؛ .

فيكون معنى الاستصحاب : الملازمة وعدم المفارقة والملاءمة .

ب ـ في الاصطلاح الأصولي: الاستصحاب عند الأصوليين أنواع هي:

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٢٥١ ، أشباه ابن نجيم صـ ٥٧ ، إيضاح المسالك ـ قواعد الونشريسي ـ القاعدة ١٠٨ قواعد الحادمي صـ ٣١١، بحلة الأحكام المادة ٥، ١٠، المدخل الفقهي الفقرة ٥٧٥-٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الأتاسي للمجلة صـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) معجم المقاييس مادة ,, صحب ،، و القاموس الحيط مادة ,, صحب ،، .

<sup>(</sup>٤) معجم المقاييس مادة ,, صحب ،، و القاموس المحيط مادة ,, صحب ،، .

۱ ـ استصحاب النص إلى أن يرد نسخ ـ أي العمل بالنص من كتاب أو سنة حتى يرد دليل ناسخ ـ وهذا متفق عليه بينهم .

٢ ـ استصحاب العموم إلى أن يرد دليل تخصيص ـ أي العمل باللفظ العام حتى يرد
 المحصص ، فيقصر العام على بعض أفراده ـ وهذا أيضاً متفق عليه بينهم .

٣ ـ استصحاب الحال وهو ,,ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك،، وهذا قريب من تعريف الفقهاء التالي ـ للاستصحاب ـ وقداختلف الأصوليون في كونه حجة أو ليس بحجة: فذهب الأكثرون منهم مالك وأحمد وجماعة من أصحاب الشافعي :كالمزني(١) والصيرفي(١) وإمام الحرمين(١) ، والغزالي(١) إلى أنه حجة.

وذهب جمهور الحنفية وأبو الحسين البصري(ه) وجماعة من المتكلمين وأبو الخطاب(٦) من الحنابلة إلى أنه ليس بحجة(٧)

<sup>(</sup>۱) المزني إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الشافعي ولد بمصر سنة ١٧٥ هـ وتوفى بها سنة ٢٦٤ / الفتح المبين حـ ١ صـ ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الصيرفي محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي أبو بكر له مؤلف في أصول الفقه . توفى بمصر سنة ٣٣٠ هـ / الفتح المبين حـ ١ صـ ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي الفقه الأصولي. توفي سنة
 ٤٦٨ / الفتح البين حـ ١ صـ ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي ، أبو حامد الملقب بحجة الاسلام صاحب إحياء علوم الدين ، والمستصفى . توفي سنة ٥٠٥ هـ / الفتح المبين حـ ١ صـ ٢٣٧ .

<sup>(°)</sup> الحسين البصري محمدبن على بن الطيب المعتزلي المتوفى ببغداد سنة ٤٣٦ صاحب المعتمد في أصول الفقه .له ترجمة في الفتح المبين حـ ١ صـ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٦) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي المتوفى سنة ٤٣٢ صاحب التمهيد في أصول الفقه / الفتح المبين حـ٢ صـ ١١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) روضة الناظر حاشية ابن بدران نزهة الخاطر حـ ١ صـ ٣٨٩ بتصرف .

وأما الاستصحاب في الاصطلاح الفقهي ـ وهو مدار البحث ـ فهو: ,, لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه،، كالملك عنـ د حريـان العقـد المملّـك وكشغل ذمة المتلف عند وقوع الاتلاف، وذمة المديون عند مشاهدة استدانته(١).

وقال الجرجاني في تعريفه للاستصحاب : هو ,, عبارة عن إبقاء ما كان عليه لانعدام المغير،،ررر وهذا قريب من نص القاعدة .

وكما قال أيضاً في تعريفه ,, هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان لأول ،، .

ويكون التعريف الأول منهما تعريفاً للمعنى المصدري للاستصحاب، والثاني تعريفاً للمفعول وهو المستصحب .

#### أقسام الاستصحاب عند الفقهاء الحنفية:

الأول: استصحاب الماضي للحال ـ وهذ القسم متفق عليه عند جميع المذاهب ـ وهو الذي دل عليه تعريف الاستصحاب الفقهي السابق ـ ومعناه أن الشيء إذاكان على حال في الزمان الماضي فهو على حاله في المستقبل ما لم يوجد ما يغيره .

وهذا القسم هو الذي تشير إليه قاعدتنا . ومن أمثلته وفروعه :

\_ مسألة الفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته \_ فهو يحكم بحياته ، لأنه حين تغيبه كانت حياته محققة .\_ فما لم يقم دليل على موته حقيقة أو يحكم بموته فهو حيَّ حكماً ، فليس لورثته أقتسام تركته ، ولا تؤخذ وديعته من مودَعه ، ولا تبين منه امرأته .

الثاني : استصحاب الحال للماضي : ومعناه : أن الشيء على حالته الحاضرة

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي للمجلة صـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) تعريفات الجرحاني صـ ٢٢.

يحكم أنه كان عليها في الزمن الماضي ما لم يقم دليل التغيير ، هذا القسم قال به الحنفية والشافعية (١) ، وسموه الاستصحاب المعكوس أو المقلوب ، (١) ومن أمثلت عندهم:

\_ الاختلاف في جريان ماء الطاحون أو البالوعة أو الماء الذي يجري إلى دار أحد أو أرضه بأنه حادث أو قديم . فإذا وقع الخلاف فيه ينظر إليه قبل وقت الخصومة هل كان موجوداً أو غير موجود ، فإن كان موجوداً يحكم ببقائه على الحال التي وُجِد عليها .

\_ ومنها : مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت : أسلمت بعد موته فاستحق في ميراثه . وقال الورثة : بل أسلمت قبل موته ، فلا ميراث لك .

فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد القول قول الورثة . والتعليل: أن سبب الحرمان من الميراث وهو اختلاف الدين \_ قائم في الحال ، فثبت فيما مضى تحكيماً للحال . كما في حريان ماء الطاحون ، وعند زفر بن الهذيل أن القول للزوجة . والتعليل أن إسلامها حادث والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته (٢) .

#### حكم الاستصحاب .

1 - عند الحنفية: الاستصحاب عند أكثر الحنفية يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق وهذا نص القاعدة عند الكرخي حيث قال: ,, الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه ،،(٣). كمسألة المفقود التي سبقت، حيث أن استصحاب حياته يمنع تقسيم تركته وبينونة امرأته ، ولكنه لو مات شخص يرثه المفقود فلا يستحق المفقود من إرثه شيئاً لعدم تحقق حياته عند موت مورثه.

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الأتاسي جـ ١ صـ ٢١ ، والمبسوط للسرخسي حـ ٦ صـ ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) أصول الكرخي صـ ١١٠ .

فاستصحاب حياة المفقود لم يصلح حجة الاستحقاقه الإرث في حال غيبته والتعليل عندهم : ,, أن الثابت باستصحاب الحال يصلح حجة الابقاء ما كان على ما كان و لا يصلح الإثبات ما لم يكن ،،(١) .

ولذلك قالوا: كون الاستصحاب يصلح حجة للدفع يدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك ـ فالمفقود تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له ، لأن حياته حين تغيبه متيقنة وموته مشكوك فيه ، فيدخل تحت قاعدة ـ اليقين لا يزول يالشك ـ وأما فيما لم يكن له فتحري عليه أحكام الأموات فلا يرث أحداً إلاببرهان على حياته كأنه ميت حقيقة (١).

وبناء على أن الاستصحاب لا يصلح للاستحقاق قالت الحنفية: إن الجزء إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول للمشتري ولا شفعة للطالب إلا ببينة (١).

٢ ـ عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إن الاستصحاب يصلح حجة
 للدفع والاستحقاق حيث قالوا: إن المفقود يرث ولا يـورث، لأنه قبل فقده كان
 حياً يقيناً فيجب استصحاب حياته حتى يظهر خلاف ذلك(٢).

والحنابلة يوقفون نصيب المفقود لحين ظهور حياته أو موته ، فــإن ظهـر حيـاً ورث ، وإلا رد المال لورثة مورث المفقود٣٠٠ .

#### من فروع هذه القاعدة:

ـ من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر . أو تيقن الحدث وشك في الطهارة

<sup>(</sup>١) شرح المجلة للأتاسى حد ١ صـ ٢١ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب شرح الإسنوي صد ١٨٢ - ١٨٤ - بتصرف

<sup>(</sup>٣) المقنع لابن قدامة ج ٢ صـ ٤٤٤.

- فهو محدث.
- ـ شك في الطاهر المغير للماء هل هو قليل أو كثير .فالأصل بقاء الطهورية .
- أحرم بالعمرة ثم الحج ، وشك ، هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة فيكون إحرامه بالحج عصحيحاً أو بعده فيكون باطلاً . حكم بصحة احرامه بالحج ؛ لأن الأصل حواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أن إحرامه بالحج كان بعد طواف العمرة .
- وكمن تزوج وأحرم ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده! قالوا: إن الشافعي نص على صحة نكاحه ـ لأن الأصل عدم الإحرام .
- أحرم بالحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهر الحج أو قبلها ؟ كان إحرامه بالحج صحيحاً ؛ لأنه على يقين من هذا الزمان ، وعلى شك من تقدمه .
- \_ أكل آخر النهار \_ بلا اجتهاد \_ وشك في الغروب ، بطل صومه ؛ لأن الأصل بقاء النهار . وأما من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفحر صح صومه ؛ لأن الأصل بقاء الليل ، وكذا لو وقف بعرفة آخر الليل وشك في طلوع الفحر صح حجة .
- تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت الزوجة عدم الكسوة والنفقة ، فالقول قولها عند عدم بينة الزوج مع يمينها ؛ لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم أدائهما، كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن .
- ولو ادّعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة ؛ لأن الأصل بقاؤها أي العدة .(١) .

#### استثناء من قاعدة الاستصحاب:

\_ الأمين يصدق يمينه في براءة ذمته : لو ادعى الأمين أنه أعاد الوديعة لصاحبها أو أنها تلفت في يده بلا تعد منه أو تقصير . يقبل ادعاؤه مع يمينه ، مع أنه كان يجب

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٥١ - ٥٢ ، أشباه ابن نجيم صـ ٥٧ - ٥٨ .

بمقتضى قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفاً بإعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها . لأن الحال الماضي هو وجود الأمانة عند المودع .

ولكن السبب في تصديقه بيمينه: أن الأمين هنا يدَّعي براءة الذمة من الضمان . وأما المودع فهو يدعي شغل ذمة الأمين ، وذلك خلاف الأصل: ,,لأن الأصل براءة الذمة،،() .

ومن هنا نرى أن كل استثناء من قاعدة يندرج تحت قاعدة أخرى .

## قاعدة متفرعة على قاعدة الاستصحاب: \_

تفرع على قاعدة الاستصحاب قاعدة تقول: ,, القديم يـ ترك على قِدَمِه ولا يغير إلا بحجة، ، (ر) .

أي أن القديم المشروع يجب أن يترك على حاله ما لم يثبت خلافه ، لأن بقاء الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع ، فيحكم بأحقيته ، وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعى .

ما لم يكن هذا القديم ضاراً فيجب إزالته بناءً على القاعدة التي تقول : ,,الضرر لا يكون قديماً ،،(٣) . أي لا يعتبر قِدَمه حجة في بقائه .

والمراد بالقديم هنا ما لا يعرف أوله ومبدؤه ، لأن ما يعرف مبدؤه لا يكون قديماً ، .

<sup>(</sup>١) أصول الكرخي الأصل الثاني عشر صـ ١١٢، درر الحكام حـ ١ صـ ٢٠ ـ ٢١، وشرح الأتاسى لمجلة الأحكام حـ ١ صـ ٢٠ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٢) قواعد الخادمي صـ ٣٢٦ ، الجعلة مادة ٦ ، المدخل فقرة ٩٦ ٥ .

<sup>(</sup>٣) بحلة الأحكام مادة ٧ ، المدخل فقرة ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) درر الحكام حـ ١ صـ ٢١ ، وشرح الأتاسي حـ ١صـ ٢١ .

# القاعدة الكلية الفرعية الثانية قاعدة : ,, الأصل براعة الدهة ،،,، .

#### دليل هذه القاعدة

هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم ,, البينة علك الهدعك عليه، (۲).

## ₩ المعنى اللغوي للقاعدة:

المراد بالأصل في نص القاعدة ، ,,القاعدة المستمرة ،، كقولهم : الأصل أن الفاعل مرفوع .

الذمة في اللغة: العهد والأمان إذ أن نقض العهد موجب للذم.

والذمة عند الفقهاء: بمعنى النفس أو الذات التي لها عهد. والمراد بها هنا: أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات.

#### المعنى الفقهي للقاعدة:

القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه ، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل .

ولأن الأصل براءة ذمة الإنسان ، فالمتمسك بالبراءة متمسك بالأصل ، والمدعى متمسك بخلاف الأصل ، ولذلك لا يقبل في دعوى شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بشاهد آخر ـ أو يمين المدعى عليه. ولذلك كان القول للمدَّعى عليه مع

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ٥٢ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٥٩ ، الخادمي صـ ٣١٣ ، الجحلة المادة ٨. المدخل الفقهي ف ٥٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة .

يمينه \_ عند عدم البينة \_ لأنه متمسك بالأصل .

وتعليل ذلك أن المتمسك بالأصل متمسك بالظاهر ، والمتمسك بخلاف الأصل متمسك بخلاف الظاهر ويريد البات أمر عارض فهو مدَّع والمدعى تجب عليه البيِّنة \_ كما نص الحديث \_ لأنه مثبت .

وكل من يتمسك بالظاهر منكر للأمر العارض فهو مدّعي عليه فعليه اليمين لأنه نافٍ ولا سبيل لإقامة البينة على النفي (١) .

وقد عبر عن ذلك أبو الحسن الكرخي في أصوله بقوله:

,, الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر،،(٢).

وهذا الأصل أي ـ براءة الذمة ـ إنما يعتبر ويكون القول قول من يتمسك به ـ مع يمينه ـ إذا شهد له ظاهر سواء كان الظاهر هو الأصل بحسب ما يتبادر أو بحسب المعنى .

#### مثال ذلك:

\_ إذا ادعى رجل على بكر بالغة أنَّ وليها زوجها منه قبل استئذانها ، فلما بلغها سكتت وقالت : بل رددت . فالقول لها في الراجح ؛ لأن الزوج يدعي سكوتها ليتملك بضعها من غير ظاهر معه ، وهي تنكر ، والظاهر هو الاستمرار على الحالة المتيقنة،وهي عدم ورود ملك عليها الذي هو الأصل ، فكانت هي متمسكة بأصل معنى هو الظاهر ، فكان القول لها ،كالمودّع يدعي رد الوديعة والمودّع ينكر ، فإن القول لمدعي الرد وإن كان مدعياً صورة لتمسكه بالأصل الظاهر وهو فراغ ذمته

<sup>(</sup>١) شرح الجعلة للأتاسي حد ١ صد ٢٥ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>۲) أصول الكرخي صـ ۱۱۰ .

وبراءتها من الضمان لكونه ظاهراً(١) .

أما إن أقام الزوج البينة على سكوتها فيعمل بها .

## من أمثلة هذه القاعدة وفروعها:

- اختلفا في قيمة المتلف - حيث تجب قيمته على متلفه - كالمستعير ، والمستام والغاصب ، والمودع المتعدي - فالقول قول الغارم - مع يمينه - لأن الأصل براءة ذمته مما زاد .

\_ لو أقر شخص بشي. أو حق قُبل تفسيره بماله قيمة ، والقول للمقر مع يمينه(٢) .

<sup>(</sup>١) فتح القدير شرح الهداية جـ ٢ صـ ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صـ ٥٣ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٥٩ ، وشرح الأتاسي حـ ١ صـ ٢٦ بتصرف .

# القاعدة الكلية الفرعية الثانية

قاعدة : ,, ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ،،،،

أو ,,الذهم إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين،،(١) .

هاتان القاعدتان في الحقيقة بيان للقاعدة الكبرى ، لأن اليقين إذا لم يُزل بالشك فهو يزول ويرتفع بيقين مثله .

أصل هذه القاعدة: قال السيوطي في الأشباه: إن هذه القاعدة ذكرها الشافعي رضى الله عنه (٢).

ويرتبط بهاتين القاعدتين قواعد:

١ ـ من شك هل فعل شيئاً أولا ؟ فالأصل أنه لم يفعله (٢). وهذه في الحقيقة تعود إلى القاعدة السابقة ـ الأصل براءة الذمة .

٢ - قاعدة - من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير همل على القليل لأنه
 المتيقن. اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين (٢).

٣ ـ قاعدة ـ عند المالكية : ,,إن الشك في النقصان كتحققه . وإن الشك في الزيادة كتحققها ،،(٢).

## فروع هذه القاعدة وأمثلة لها :

ـ شك في ترك مأمور في الصلاة : قالوا يسجد للسهو .

ـ شك في ارتكاب فعل منهي عنه ـ وهو في الصلاة ـ فلا يسـجد ؛ لأن الأصـل عـدم الفعل .

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٥٥ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٥٩ ـ ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) إيضاح المسالك القاعدة السادسة والعشرون .

<sup>(</sup>٣) أشباه السيوطى صـ ٥٥.

- سها وشك هل سجد للسهو ؟ يسجد . لأن الذمة أعمرت بيقين . والسجود مشكوك فيه ، فعليه باليقين وهو السجود فعلاً .
- من شك في صلاة هل صلاها أو لا ؟ أعاد في الوقت ، وإن خرج الوقت فلا اعادة.
  - من عليه دين وشك في قدره الزمه إخراج القدر المتيقَّن به إبراء الذمة.
  - وإن شك في ركوع أو سجود وهو فيها أعاد ، وإن كان بعدها فلا بعيد .
    - ولو شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً التي برابعة .
- أو شك في بعض أشواط الطواف أو السعي ، أو شك هل أتى بالثالثة في الوضوء أم لا ؟ في كل ذلك يبنى على الأقل لأنه المتيقن .
  - ـ شك في حصول التفاضل في عقود الربا . فالعقد باطل .
    - ـ لو نسى صلاة من الخمس تلزمه الخمس.
- لو كان عليه زكاة بقر وشياه وإبل وشك في أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة الكل ؛ لأن ذمته هنا مشغولة بالأصل فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه .
- لو شك هل طلق أو لم يطلق ؟ لم يقع الطلاق ، لأن الإباحة متيقنـة بعقـد النكـاح، والطلاق المحرِّم مشكوك فيه ، فلا يزول اليقين بالشك . وقد سبق أن ذكرنا قــول ابن قدامة : الورع التزام الطلاق .
- وكذلك لو شك أنه طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل لأنه المتيقن . والمسألة فيها خلاف .
- وإذا شك فيما عليه من صيام ، أو شكّت فيما عليها من عدة هل هي عدة طلاق أو وفاة ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذاً بالأحوط ، وهذا بناء على قاعدة ,, الشك في الزيادة كتحققها،، . وأيضاً فإن الذمة أعمرت هنا بيقين فلا تبرأ إلا بيقين . والله أعلم

# القاعدة الكليةالفرعي الرابعة

قاعدة ,, الأصل الهدم ،، .

أو ,, الأصل في الصفات أو الأمور الغارضة الهدم،،(١) .

وردت هذه القاعدة بالعبارة الأولى عند ابن نجيم والسيوطي .

#### مقدمة:

الأشياء لها صفات وهذه الصفات نوعان:

أ ـ صفات أصلية : وهي ما كان الأصل وجودها في الموصوف ابتداءً ، مثل كون المبيع صحيحاً سليماً من العيوب، وكون رأس مال المضاربة على حاله خالياً من الربح أو الخسارة .

ب ـ صفات عارضة : وهي صفات الأصل عدم وجودها في الموصوف، ولم يتصف بها ابتداء كالعيب في المبيع والربح والخسارة في مال المضاربة.

#### مثال:

لو اشترى شخص من آخر فرساً أو سيارة ، وتسلمه ثم ادعى أن فيه عيباً قديماً ، وادعى البائع السلامة من العيوب - ولا بينة لأحدهما - فالقول قول البائع مع يمينه ، لأن الصحة من الصفات الأصلية والأصل فيها الوجود . والذي يدعي الصفة الأصلية متمسك بأصل متيقن وظاهر - فالقول له مع يمينه - لأنه مدعى عليه - والذي يدعي الصفة العارضة متمسك بخلاف الأصل - وهو مشكوك فيه - فكان مدعياً - ، ومن ادعى خلاف الأصل فعليه البينة .

### معنى القاعدة:

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٥٧ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٦٢ ، قواعد الخادمي صـ ٣١٢ ـ بحلة الأحكام مادة ٩ ، المدخل الفقهي الفقرة ٧٧٥ ، شرح الجحلة الأتاسي صـ ٢٧ .

,,أنه عند الاختلاف في ثبوت الصفة العارضة وعدمها القول قول من يتمسك بعدمها مع يمينه،، .

فروع على هذه القاعدة وأمثلة لها :

- إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه ، فقال رب المال: ربحت ألفاً ، وقال المضارب : ما حصل ربح ، فالقول للمضارب مع يمينه ، لتمسكه بالأصل وهو عدم الصفة العارضة وهي الربح ، والبينة على رب المال لإثبات الربح ، لأنه يدعي خلاف الأصل، فيحتاج للإثبات .

- إذا باع شخص من آخر بقرة ، ثم طلب المشتري ردها لكونها غير حلوب ، فأنكر البائع وقوع البيع على هذا الشرط ـ فالصفة الأصلية في البقرة كونها غير حلوب ، وصفة الحلب طارئة ـ فالقول هذا البائع الذي يدعى عدم حصول هذا الشرط ، وعلى المشتري الذي يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدعيه .

- لو باع الوكيل نسيئة - أي بالدين - فقال موكله : أمرتك بنقد ، وقال الوكيل: بل أطلقت أي لم تحدد - صُدِّق الآمر مع يمينه ، لتمسكه بالصفة الأصلية في الوكالة وهي الخصوص .

- ومنها لو ثبت على أحد دين بإقرار أو بينة ، ثم ادعى الأداء أو الإبراء، فالقول لغريمه - مع يمينه - لأن الأصل عدم ذلك(١) فثبوت الدين في الذمة متيقن ، ودعوى الأداء أو الإبراء بعد ذلك مشكوك فيها ، فالقول لصاحب اليقين وهو الدائن وعلى المدين البينة .

لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله ، ودعوى الأداء أو الابراء صفة عارضة فعلى مدعيها البينة .

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٥٨ .

### من مستثنيات هذه القاعدة:

1 - إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة ، وادعى الموهوب له تلف الهبة ، فالقول له بـلا يمين ، والعلة في ذلك ؛ أن تلف الهبة وصف عـارض وهـو خـلاف الأصـل ، فكـان الواجب بمقتضى القاعدة أن يكون الموهـوب لـه مكلفاً بإثبات ذلـك ، لكـن بمـا أن الموهوب له هنا ينكر وجوب الرد علـى الواهب ، فأصبح شبيهاً بالمستودع الـذي يدّعى براءة الذمة .

Y ـ كذلك إذا تصرف الزوج في مال الزوجة فأقرضه آخر ، وتوفيت الزوجة وادَّعى ورثتها أن الزوج تصرف في المال بدون إذن وطلبوا الحكم بضمانه، وادّعى الزوج أن تصرفه كان بإذنها ، فالقول للزوج مع يمينه ، مع أن الإذن الذي ادعاه الزوج ـ من الصفات العارضة ـ فكان الواجب أن يكون القول للورثة ؛ ولكن الزوج هنا ينكر الضمان ويتمسك بأصل أقوى وهو براءة الذمة ، فكان القول له مع يمينه (١) .

<sup>(</sup>۱) درر الحكام أو شرح المجلة لعلي حيـدر جــ ١صــ ٢٢٣ ــ ٢٢٤ ، وشــرح الأتاســي صـــ ٢٧ ــ ٢٨ ، حاشـية سنبلي زادة المسـماة بتوفيـق الإلـه في شـرح فـن مـن الأشباه ،، صــــ ٢٨ ـ ٨٥ بتصرف .

# القاعدة الكلية الفرعية الخاهسة

قاعدة : ,, الأصل إضافة الحادث إلك أقرب أوقاته،،(١).

أو ,,الأصل فحد كل حادث تقديره بأقرب زمن ،،(٢) .

معنى هذه القاعدة:

,, إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر - ولا بينة - ينسب هـذا الأمـر إلى أقرب الأوقات إلى الحال ، ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد،،(٢).

### تعليل ذلك:

,,إن أحكام الحوادث ونتائجها وما يترتب عليها كشيراً ما تختلف باختلاف تاريخ حدوثها ، فعند التنازع في تاريخ الحادث يحمل على الوقت الأقرب إلى الحال حتى يثبت الأبعد ، لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه ، وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك .

فوجود الحادث في الوقت الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك(؛) .

# فروع على هذه القاعدة وأمثلة لها :

- لو تبين في المبيع عيب بعد القبض - وادعى البائع حدوثه عند المشتري وادعى المشترى حدوثه عند البائع ، فالقول لمدّعي الوقوع في الزمن الأقرب ، ويعتبر العيب هنا حادثاً عند المشتري - فيكون القول للبائع مع يمينه - وليس للمشتري حق فسنخ البيع حتى

<sup>(</sup>۱) ابن نجيم صـ ٦٤ ، درر الحكام حـ ١ صـ ٢٥ ، شـرح الأتاسـي جــ١ صـ٣٢، حاشـية سنبلي زادة صـ ٨٥ فما بعلـها .

<sup>(</sup>٢) الزركشي ـ المنثور في القواعد ـ حـ ١ صـ ١٧٤ ، والسيوطي صـ ٥٩ نقلاً عنه.

<sup>(</sup>٣) شرح الأتاسي حــ ١ صـ ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) المدخل الفقهي فقرة ٧٩ه .

يثبت أن العيب قديم عند البائع ، إلا أن يكون العيب مما لا يحدث، بل هـو مـن أصـل الخلقة كالخيّف في الفرس(١) .

ويمكن لهذا المثال أن يندرج أيضاً تحت قاعدة : , الأصل العدم،، حيث إن المشتري متمسك بالوصف العارض والأصل فيه العدم فيكون القول للبائع مع يمينه لأنه متمسك بوصف أصلى هو سلامة المبيع من العيب .

ـ من رأى في ثوبه منياً ولم يذكر احتلاماً ، لزمه الغسل ، وتجب عليه إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه (٢) .

- ومن ضرب بطن حامل فانفصل الولد حياً ، وبقي زماناً بلا ألم ثم مات ، فلا ضمان على الضارب لأن الظاهر أن الولد مات بسبب آخر إلا إذا عاضد ذلك السبب ظاهر قوي كمن جُرح وبقي زماناً يتألم من جرحه ثم مات إذ ينسب الموت هنا إلى الجرح لأنه سبب ظاهر - مع احتمال أن يكون مات بغيره (٢) ،،.

- إذا ادَّعت الزوجة أن زوجها طلقها أثناء مرض الموت ـ طلاق الفارِّ ـ وطلبت الإرث وادعى الورثة أنه طلقها في حال صحته ، وأنه لا حق لها في الإرث ، فالقول للزوجة، لأن الأمر الحادث المختلف على زمن وقوعه هنا هو الطلق ، فيجب أن يضاف إلى الزمن الأقرب ، وهو مرض الموت الذي تدعيه الزوجة ، ما لم يقم الورثة البينة على أن طلاقها كان حال الصحة .

- إذا ادعى المحجور عليه أو وَصيُّه أن عقد البيع الـذي أجراه المحجور قد حصل بعد صدور الحكم بحجره ، وطلب فسخ البيع ، وادعى المشتري حصول البيع قبل تـاريخ

<sup>(</sup>١) الخيف اختلاف لوني عيني الفرس وهو عيب خلقي .

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد للزركشي حــ ١ صـ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) حاشية سنبلى زاده صـ ٨٦.

الحجر ، فالقول للمحجور أو وصيه، لأن وقوع البيع بعد الحجر أقرب زمناً مما يدعيــه المشترى ، وعلى المشترى اثبات خلاف الأصل وهو حصول البيع له قبل صدور الحكم بالحجر (١).

#### من مستثنيات هذه القاعدة:

ـ إذا قال الوكيل بالبيع بعت وسلمت قبل العزل عن الوكالة ، وقال الموكل : بل بعت وسلمت بعد العزل . كان القول للوكيل إن كان المبيع مستهلكاً ، ولو فرعنا على القاعدة لكان القول قول الموكل لأنه يضيف الفعل إلى الزمن الأقرب. ولكن قالوا: إن القول للوكيل مع يمينه لأنه ينفي عن نفسه الضمان ويندرج تحت قاعدة ,, الأصل براءة الذمة ،، بخلاف ما إذا كان المبيع قائماً لم يستهلك فالقول للموكل مع يمينه (٢) . ـ وإذا قال شخص لغيره : قطعت يدك وأنا صغير ـ فقال المقرُّ له : بـل قطعتهـا وأنـت كبير . كان القول للمقرِّ ، لأنه ينفي عن نفسه الضمان مع أنه تبعاً للقاعدة يكون القول للمقرّ له لأنه يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته، .

\_ إذا ادعت زوجة ذمي \_ نصراني أو يهودي \_ أنها أسلمت بعد وفاة زوجها ، وأن لها الحق في أن ترث منه لكونها على دينه حين وفاته ، وادّعي الورثة أنها أسلمت قبل وفاته فلا ترث لاختلاف الدين ، فهذا الفرع تنازعه أصلان : الأصل الأول الاستصحاب المعكوس أو المقلوب، وهو أن اختلاف الدين سبب للحرمان من الإرث وهو موجود بالحال ، فاستصحب الحال للماضي فاعتبرت الزوجة مسلمة في الزمن السابق أيضاً فلا ترث ، ويكون القول للورثة وعلى الزوجة البينة، وبهذا قال أبـو حنيفة وأبو يوسف ومحمد .

<sup>(1)</sup> 

درر الحكام جه صه ۲۵.

**<sup>(</sup>Y)** أشباه ابن نجيم صـ ٦٥ بتصرف .

أشباه ابن نجيم صـ ٦٥ وحاشية سنبلي زاده صـ ٨٦ . (٣)

واالأصل الثاني إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، فيكون القول للزوجة ؛ لأن اعتناقها الإسلام أمر حادث والزوجة تدعى حدوثه في الوقت الأقرب ، وعلى الورثة أن يثبتوا خلاف الأصل .

وبهذا قال زفر بن الهذيل تلميذ أبي حنيفة ، فلو نظرنا إلى الأصل الأول نقـول إن هذه المسألة مستثناة من الأصل الثاني . وإذا نظرنـا إلى الأصـل الثاني تكـون هـذه المسألة مستثناة من الأصل الأول (١) .

ونلاحظ هنا أن المسائل المستثناة من أي قاعدة تندرج تحت قاعدة أخرى أوجبت التعارض فلزم الترجيح، ومن هنا قال ابن نجيم وغيره: إن هذه المسائل تحتاج إلى نظر دقيق للفرق بينها(١).

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نحيم صـ ٦٥.

#### القاعدة الكلية السادسة

قاعدة: ,, هل الأصل فهد الأشياء الإباحة أو الحرمة ؟١٠(١).

في هذه المسألة ثلاثة أقوال ولكل قول أدلته :

القول الأول: الأصل في الأشياء الإباحة ، وهذا قول الأكثرين.

ومن أدلة هذا القول:

#### أ\_ من الكتاب العزيز:

١- قوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿ وَالاستدلال بهذه الآية من وجهين :

الوجه الأول: إن هذه الآية وردت في مقام الامتنان فقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بخلق ما في الأرض لنا. وأبلغ درجات المن الإباحة.

والوجه الثاني : أن الله عز وجل أضاف ما خلق لنا باللام ، واللام تفيد الملـك وأدنى درجات الملك إباحة الانتفاع بالمملوك .

٢ - قوله تعالى : ﴿ قُلُمَنْ حَرَّمَ زِينَ هَ ٱللّهِ ٱلَّتِى ٓ أَخْرِجَ لِعِبَادِهِ عَوَّالُطَّيِبَدَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ (١)، حيث أنكر سبحانه وتعالى على من حرَّم ذلك ، فوجب أن لا تثبت حرمته ، وإذا لم تثبت حرمته ككل امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده لأن المطلق حزء من المقيد ، فلو ثبت الحرمة في فرد من أفراده لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات من الرزق ، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة .

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ٦٠ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٦٦ ، والمنثور في القواعد حـ ١٣٦٠ ، والمنثور في القواعد حـ ١٧٦٠ ، وحـ ٢ صـ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٢ من سورة الأعراف.

٣ - قوله تعالى : ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ - فَمَنِ ٱضْطُلَرَ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾(١).

فجعل الأصل الإباحة والتحريم مستثنى (٢) .

ه \_ قوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ مَالَمُ ثُنَزِّلً بِهِ عَ سُلُطَانَاوَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَانَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾ (١٠) . ففي هاتين الآيتين بيَّن سبحانه ما حرَّم بتعداده وبطريق الحصر . فدل ذلَّك على إباحة ما سه اه .

### ب ـ من السنة المطهرة.

١ - قوله صلى الله عليه وسلم: ,, ما أحل الله فهو حلال ، وما حرَّم فهو حرام،
 وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً،،(٥).
 ٢ - قوله صلى الله عليه وسلم: ,, إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهىعن

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٥ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول صـ ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥١ من سورة الأنعام .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٣٣ من سورة الأعراف .

<sup>(°)</sup> الحديث رواه أبو الدرداء وأخرجه الطبراني والبزار بسندٍ حسن، وقال الحاكم:صحيح الإسناد .

أشياء فلا تنتهكوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ، ، .

وفي لفظ: ,, وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها،،(١) .

٣ ـ حديث سلمان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الجبن والسمن والفراء ، فقال: ,, الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرَّم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه،، (٢).

٤ ـ قوله صلى الله عليه وسلم: ,, أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحسرًم فحرِّم من أجل مسألته، ٣٠٠ .

#### جـ دليلان عقليان:

١ - إن الانتفاع بالمباح انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك - وهو الله سبحانه - قطعاً ،
 ولا على المنتفع، فوجب أن لا يمتنع، كالاستضاء بضوء السراج والاستظلال بظلل
 الجدار .

٢ ـ إن الله سبحانه إما أن يكون خلق هذه الأعيان أو الأشياء لحكمة أو لغير حكمة وكونه خلقها لغير حكمة باطل ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴾ (١) وقوله : ﴿ أَفَحَسِبَتُمُ أَنَّا كُلُمُ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا لَعِينَ ﴾ (١) وقوله : ﴿ أَفَحَسِبَتُمُ أَنَّا كُمُ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا يَعِينَ اللهِ عَلَى الحكمة فثبت أنه سبحانه خلقها لحكمة ، ولا تخلو هذه الحكمة إما تكون لعود النفع إليه سبحانه أو إلينا ،

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أبو ثعلبة وأخرجه الطبراني ، وهو حديث أعلوه بالإنقطاع والاختـــلاف في رفعه ووقفه .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة .

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٣٨ من سورة الدخان .

 <sup>(°)</sup> الآية ١١٥ من سورة المؤمنون .

والأول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عزوجل ، فثبت أنه خلقها لينتفع بها المحتاجون اليها ، فعلى ذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول اينما كان ، فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة،،(١) .

القول الثاني: الأصل في الأشياء الحظر. أي التحريم.

قال السيوطي : الأصل في الأشياء الإباحة حتى يـدل الدليـل على التحريـم . وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة(٢) .

وقال قبله الزركشي: عند الإمام الشافعي رضي الله عنه: ,, ما لم يبدل دليل على تحريمه فهو الحلال ،، وعن أبي حنيفة رحمه الله: ,, منا دلَّ الدليل على حلم فهو الحلال ،،، .

وقال الحنفية: المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا، ودليل هذا القول قوله تعالى: ﴿ هُوَالَذِي حَكَلَ كُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (١) أخبر سبحانه بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا، وأبلغ وجوه المنة إطلاق الانتفاع فثبتت الإباحة (٠).

وذكر في الهداية : ,, إن الإباحة أصل ،، وقالوا أيضاً : إن الأصــل في الأشــياء الإباحة عند بعض أصحابنا ومنهم الكرخي(١) .

فإذا كان الشافعية والحنفية يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة فمن إذن الـذي يقول إن الأصل في الأشياء التحريم ؟.

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول صـ ٢٥٧ بتصرف .

<sup>(</sup>۲) أشباه السيوطي صـ ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) المثور في القواعد حـ ٢ صـ ٧٠ .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٢٩ من سورة البقرة .

<sup>(°)</sup> غمز عيون البصائر صـ ٢٢٣ ـ ٢٢٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٦) أشباه ابن نجيم صـ ٦٦.

قال ابن نحيم في الأشباه : وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها الحظر(١) .

وقال ابن قدامة في الروضة: ,, وقال ابن حامد(٢) والقاضي(٢) وبعض المعتزلة؛ هي على الحظر ؛ لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح والله سبحانه المالك و لم يأذن . ولأنه يحتمل أن في ذلك ضرراً فالإقدام عليه حظرٌ(١) .

# أدلة القائلين بأن الأصل التحريم والرد عليها:

١ - استدلوا بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلۡسِنَا حُـمُ ٱلۡكَذِبَ هَـٰذَا حَلَالُ وَهَـٰذَا
 حَرَامٌ لِنَـفَـٰ مَرُواْ عَلَى ٱللّهِ ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا الله سبحانه أن التحريم والتحليل ليس إلينا وإنما إليه . فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه .

ويجاب عن دليلهم هذا: بأن القائلين بالإباحة لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم ، بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وأيضاً هذا الدليل كما هو لكم هو عليكم لأنكم حرمتم شيئاً لم يقم الدليل على تحريمه .

٢ - استدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ,, الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن نجيم صـ ٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) ابن حامد الحسن بن حامد بن علي البغدادي أبو عبد الله الوراق إمام الحنابلة في زمانه لـــه
 الجامع في الفقه وغيره توفي سنة ٤٠٣هـ / الفتح المبين حـــ ١ صــ ١٩.

 <sup>(</sup>٣) القاضي / محمد بن الحسين بن محمد الفراء الحنبلي أبو يعلى صاحب العُدة في الأصول
 كان عالم زمانه إماماً في الفروع والأصول توفي سنة ٤٥٨ ./ الفتح حد ١ صد ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٤) روضة الناظر بحاشية نزهة الخاطر حـ ١ صـ ١١٨.

 <sup>(°)</sup> الآية ١١٦ من سورة النحل .

وعرضه ،، الحديث (١) فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى اتقاء الشبهات ببترك ما بين الحلال والحرام . ولم يجعل الأصل فيه أحدهما .

وأحيب عن دليلهم هذا : بأن هذا الحديث لا يدل على أن الأصل المنع ، لأن المراد بالمشتبهات في الحديث ما تنازعه دليلان أحدهما يدل على إلحاقه بالحلال والآخر يدل على إلحاقه بالحرام ، كما يقع ذلك عند تعارض الأدلة ، أما ما سكت عنه فهو مما عفا الله عنه .

٣ ـ كذلك استدل المانعون بدليل عقلي حيث قالوا : إن التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز، والقول بالإباحة دون دليل تصرف في ملك الله بغير إذنه ، وهذا باطل .

وأجيب عن هذا بأن ذلك بالنسبة للعباد لأنهم يصيبهم الضرر عنـد التصـرف في أملاكهم بغير إذنهم ، وأما بالنسبة لله عز وجل فذلك غير وارد ؛ لأنه سـبحانه لا يصيبه ضرر بتصرف العباد فيما يملك . ولم يرد دليل بالمنع .

القول الثالث: الوقف بمعنى أنه لا يدرى هل هنا حكم أولاً ، وإن كان فلا ندري أهو إباحة أم حظر ؟ وهؤلاء تعارضت عندهم الأدلة فلم يترجح واحد منها.

وأصحاب هذا الرأي بعض الحنفية ، وأبو الحسن الأشعري(٢) وأبو بكر الصيرق(٢) وأبو الحسن الخرزي(٤) الحنبلي .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه وهو حديثٌ مشهور.

 <sup>(</sup>٢) أبو الحسن الأشعري على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري البصري المتكلم الشهير بتوفى
 سنة ٣٢٤ , الفتح المبين حـ ١صـ ١٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) أبو بكر الصيرفي محمد بن عبد الله الأصولي الفقيه الشافعي البغدادي ، كان أعلم الناس
 بالأصول بعد الشافعي. توفي سنة ٣٣٠ ، الفتح المبين حد ١ صـ ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن الخرزي ، ويقال الجزري البغدادي الحنبلي الفقيه الأصولي ، لـه ترجمـة في طبقات الحنابلة حـ٢ صـ ١٦٢ .

ورد على هذا القول: بأن لكل تصرف حكم ولا يخلو تصرف عن حكم عرفه من عرفه وجهله من جهله.

متى يظهر أثر الخلاف ؟ .

يظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه . ويتخرج على هذه القاعدة ما أشكل حاله مكالحيوانات التي لم ينص الله عز وجل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريمها أو تحليلها بدليل عام ولا خاص .

كذلك النباتات التي تنبتها الأرض مما لم يدل دليل على تحريمها ولا كانت مما يضر مستعمله بل مما ينفعه .

فالحيوان المشكل أمره كالزرافة والفيل مثلاً فيهما وجهان ، أصحهما في الزرافة الحل . والنبات المجهول سمَّيتُه فيه خلاف الأظهر الحل .

ومنها إذا لم يعرف حال النهر هـل مبـاح أو مملـوك ؟ هـل يجـري عليـه حكـم الإباحة أو الملك ؟ فيه وجهان .

ومنها لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك ؟ فهو أولى به وله التصرف فيه ؛ لأن الأصل الإباحة ، إلا إذا كان مثله لا يوجد إلا مملوكاً فهو لُقطة ، فعليه تعريفه وحفظه حتى يأتي أصحابه .

ويتخرج على هذا الأصل كثير من الأطعمة والأشربة من النباتـات والفواكـه والحبوب التي ترد إلينا من بلاد بعيدة ولا نعرف أسماءها و لم يثبت ضررها .

ويتخرج عليها أيضاً كثير من أنواع الفرش والأثاث والآلات المستحدثة فيما لا يندرج تحت نهي .

كما يتخرج عليها أيضاً بعض أنواع العقود المستحدثة والمعاملات الجديدة إذا

ثبت خلوها عن الربا والجهالة والغرر والضرر.

استثناء

استثنى من هذه القاعدة قاعدة أخرى متفق عليها هي :

\* \* \*

※ ※

# القاعدة الكلية الفرعية السابعة

,, الأصل في الأبضاع التحريم ،،(١) ,,,الأصل في الذبائح التحريم ،، .

المراد بالأبضاع:الفروج، جمع بُضع وهو الفرج ـ كناية عن النساء والنكاح ـ أي أن الأصل في النكاح الحرمة والحظر وأبيح لضرورة حفظ النسل، ولذلك لم يبحه الله سبحانه وتعالى إلا بإحدى طريقتين: هما العقد وملك اليمين، وما عداهما فهو محظور.

# ولهذا لو تقابل في المرأة حِل وحرمة ، غُلّبت الحرمة :

- فلو أن رجلاً له جوارٍ أعتق واحدة منهم بعينها ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق، لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع ـ بمعنى أنه يحرم عليه أن يطأ واحدة منهن أو يبيعها ولو تحرى واحتهد ـ كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهن وبينه حتى يبين المعتقة من غيرها .

ـ وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثاً ثم نسيها ، هذا رأي الجمهور في هذه المسألة ، وعند أحمد بن حنبل رحمه الله قولان في هذه المسألة :

الأول : أنها تعين بالقرعة ، ويحل له البواقي ـ لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمحــبر للضرورة .

القول الثاني: لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين ، واختـار ابـن قدامـة الثـاني وجمهـور الحنابلة الأول (٢).

- كذلك امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرَّمة ـ بنسب أو رضاع ـ بنسوة قرية محصورات ، لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه ، وإنما حاز

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٦٠ وأشباه ابن نجيم صـ ٦٧ ، المنثور في الفوائد حـ ١صـ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) قواعد ابن رحب القاعدة الستون بعد المائة .

النكاح في غير صورة المحصورات رخصة من الله لئلا ينسد باب النكاح عليه .

- ولو وكل شخص آخر في شراء حارية ووصفها فاشترى الوكيل الجارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل ، لم يَحُل للموكل وطؤها ؛ لاحتمال أن الوكيل اشتراها لنفسه ، وإن كان شراء الوكيل للجارية بالصفات المذكورة ظاهراً في الحل، ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن الحل(١) .

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صد ٦٠ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٦٧ .

## القاعدة الكلية الفرعية الثاهنة

قاعدة ,, لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح ،، (١) .

ما المراد بالدُّلالة هنا ؟.

المراد بالدلالة هنا غير اللفظ من حال أو عرف أو إشارة أو يد أو غير ذلك، وأما الصريح فهو عند العلماء ما كان المراد منه ظاهراً ظهوراً بيّناً وتاماً ومعتاداً(٢) نطقاً أو كتابة.

#### معنى القاعدة:

أن التصريح بالمراد أقوى من الدلالة ـ فإذا تعارضا ـ أي الصريح والدلالة. فلا عمل للدلالة ولا اعتداد بها ، وأما عند عدم التعارض فيعمل بالدلالة لأنها في حكم التصريح وقوته ، وهذا في المواضع التي جعلوا السكوت فيها كالنطق .

#### التعليل:

وكان ذلك لأن دلالة الحال في مقابلة الصريح ضعيفة ، فـلا تقـاوم التصريح القوى .

## مجال العمل بهذه القاعدة:

بحال هذه القاعدة الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة من إيجاب وقبــول وإذن ومنع ورضا ورفض ، ونحو ذلك(٣) .

فعلى ذلك لو أن شخصاً كان مأذوناً بدلالة الحال بعمل شيء فمنع

<sup>(</sup>۱) حامع الفصولين الفصل الرابع والثلاثون ، شرح القواعـد للقـرق أغـاجي صـــ، ٦٤ ، بحلـة الأحكام المادة ١٦ شرح المجلة لعلي حيـدر حــ ١ صــ ٢٨ ، وشرح المجلـة للأتاسـي حــ ١ صــ ٣٨ ، وشرح المجلـة للأتاسـي حــ ١ صــ ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي فقرة ٥٨٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح المجلة لعلى حيدر والأتاسي الأحزاء والصفحات السابقة .

صراحة عن عمل ذلك الشيء فلا يبقى اعتبار لحكم ذلك الإذن الناشيء عن الدلالة. أمثلة على القاعدة وفروع لها:

- إذا دخل إنسان دار آخر بإذنه فوجد إناءً معداً للشرب ـ فهو إذن بالشرب دلالة \_ فإذا أخذ ذلك الإناء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر، فهو غير ضامن، وأما لونهاه صاحب البيت أو الدار عن الشرب منه ثم أخذه ليشرب به فوقع وانكسر، فإنه يضمن قيمته ؛ لأن التصريح بالنهي أبطل حكم الإذن المستند إلى دلالة الحال، ففي صورة عدم التصريح بالنهي هـو مأذون شرعاً بالدلالة \_ ,, والحواز الشرعي ينافي الضمان، كما سيأتي إن شاء الله \_ وأما التصريح بالنهي فإنه يعدم الدلالة فلا حكم الما .

ـ والأمين له السفر بالوديعة دلالة فأما إذا نهاه المودع عن السفر بها صراحة فليـس لـه السفر بها ؟ لأن التصريح أقوى من الدلالة(١) .

- في قوله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُۥوَلَدُّ وَوَرِثَهُۥاَبُوَاهُ فَلِأُمِّدِٱلثُّلُثُ ۗ ﴾(٢) تخصيص الأم بالثلث بيان لكون الأب يستحق الباقي ضرورة ودلالة(١).

- ولو تُصَدِّق على إنسان فسكت المتصدَّق عليه يثبت له الملك ولا حاجة إلى قوله: قبلتُ . لكن لو صرح بالرد والرفض لا يملك ؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة .

ـ كذلك إذا أبراً دائن مدينه فسكت المدين برئت ذمته من الدين ، لأن السكوت قبول للابراء دلالة ، ولكنه لو رده ارتد ؛ لأن الرد يفيد عدم القبول صراحة فهو أقوى .

ـ إذا قبض الأب مهر ابنته البكر البالغة من الزوج فسكتت، كان سكوتها إذناً بالقبض

<sup>(</sup>١) شرح المحلة للأتاسي حـ ١صـ ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ من سورة النساء .

دلالة ويبرأ الزوج ؛ لأن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيــل الدلالـة . ولكـن لو صرحت البنت بالنهي لا يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزوج .

## متى ترجح الصراحة على الدلالة ؟ .

إنما تكون الصراحة راجحة على الدلالة عند حصول معارضة بينهما قبل ترتب حكم مستند إلى الدلالة ، أما بعد العمل بالدلالة \_ أي بعد ترتب الحكم وجريانه استناداً إليها \_ فلا اعتبار للصراحة(١) .

تنبيه .

اللفظ المطلق في عبارات المكلفين منه ما يوجد مقيداً بقيد نصاً ، ومنه ما يكون مقيداً بالعرف والعادة ، فحين الإطلاق إذا انصرف اللفظ إلى قيده المتعارف فهو تقييد من المتكلم دلالة بحسب العرف ، كمن قال لآخر : اشتر لي لحماً ، والمتعارف عندهم لحم الإبل مثلاً \_ فلا يجوز شراء لحم الضأن .

وأما إذا صرَّح بعدم إرادة القيد العرفي كما لـو قـال : اشـــرط لحــم ضــأن أو بقر، فلا اعتبار للدلالة المتعارفة بمقابلة الصريح(٢) .

وكذلك إذا شهدت البيّنة أن شراء الخارج كـان قبـل شـراء ذي اليـد . كـان الخارج أولى ـ لأن الصريح أولى من الدلالة ، حيث البينة صريح واليد دلالة(٣) .

#### استثناء من القاعدة:

قد تكون الدلالة أقوى من الصريح إذا كانت دلالة الشرع ، لأن دلالة الشرع أقوى من صريح العبد ، لعدم احتمال دلالة الشرع الكذب ، فيعمل بها.

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي صـ ۳۲۸ وشروح الجحلة السابقة والمدخل الفقهي فقرة ۸۰ .

<sup>(</sup>٢) شرح المحلة للأتاسي حد ١ صد ٣٩ ـ ٤٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي صـ ٦٤.

فدلالة الشارع في أن الولد للفراش أقوى في ببوت النسب من منكر جماع المطلقة رجعياً أو إنكاره أنه راجعها في العدة ، بقوله : لم أجامعها أو لم أراجعها . فيعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه ؟ لأن دلالة الشرع أقوى من صريح العد() .

<sup>(</sup>١) شرح الجلة للأتاسي حــ١ صــ ٤٠ ، وشرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي صــ ٦٤ .

#### القاعدة الكلبة التاسعة

قاعدة: ,, لا بنسب إلى ساكت قول ،، (١) .

,,ولكن السكوت في معرض الحاجة إلك البيان بيان ،،.

هذه القاعدة مشتملة على فقرتين:

الفقرة الأولى: تفيد أن الشرع حيث ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة على المقاصد فما جعل للسكوت حكماً ينبني عليه شيء كما تبنى الأحكام على الألفاظ. ولهذا قال: لا ينسب إلى ساكت قول.

الفقرة الثانية: كالاستثناء مما قبلها \_ وهي قاعدة ذكرها الأصوليون أيضاً حيث أفادت أن السكوت في حكم النطق، وذلك في كل موضع تمس الحاجة فيه إلى البيان.

وسمى الأصوليون هذا ـ بيان الضرورة ـ وهو نوع من أنواع البيان يقوم السكوت فيه مقام الكلام ، إما لدلالة حال في المتكلم تدل على أن سكوته لو لم يكن بياناً ما كان ينبغي له أن يسكت عنه وذلك كسكوت صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ـ عند أمر يعاينه ـ عن التغيير أو الإنكار ، فيكون سكوته إذناً به .

وإما لأجل حال في الشخص اعتبر سكوته كلاماً لأجل حاله ، كسكوت البكر البالغة في إجازة النكاح لأجل حالها الموجبة للحياء عن بيان الرغبة في الرحال ، وكسكوت الناكل عن اليمين فإنه يجعل بياناً لثبوت الحق عليه عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله .

وأما عند مالك والشافعي رحمهما الله فيعتبر النكول عـن اليمـين إنكـاراً وردا

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ١٤٢، وقال هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه ، المنثور حـ ٢ صـ ٢٠٦، وأشباه ابن نجيم صـ ٢٠٤، إيضاح المسالك القاعدة الثانية والمائة. قواعـ د ٢٠٦ ، مجلة الأحكام المادة ٦٧.

اليمين على المدعى .

وإما لضرورة دفع الغرور كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة ـ بعد علمه بالبيع ـ إذ حعل سكوته إسقاطاً للشفعة لدفع الضرر عن المشتري .

والفقرة الأولى من هذه القاعدة هي الأصل ، لأن المعاملات مربوطة بالعقود والألفاظ الصريحة ، وليس لجزئياتها عدد محصور(١) .

# أمثلة الفقرة الأولى

- إذا سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم سكوتها مقام الإذن قطعاً .
- ولو باع أجنبي مال أحد فضولاً وسـلَّمه للمشـتري ــ وصـاحب المـال يشـاهد البيـع والتسليم وهو ساكت أو بلغه فسكت ـ لا يعد سكوته توكيلاً بالبيع ولا إجازة.
- ولو سكن شخص داراً لآخر غير معدة للإيجار وصاحب الدار ساكت، لا يعد سكوته إيجاراً ، ولا حق له في طلب الأجرة .
- ولو أتلف شخص مال آخر وصاحب المال يشاهد وهو ساكت ، لا يكون سكوته إذناً بالإتلاف ، بل له أن يضمِّنه.

وأما الفقرة الثانية من هذه القاعدة فهي كالاستثناء من الأولى ؛ إذ يعتبر السكوت فيها كالنطق ، فمسائلها محصورة معدودة بالاستقراء حيث أوصلها بعض الفقهاء إلى نيّف وأربعين مسألة . منها :

- ـ سكوت البكر عند استثمار وليها قبل التزويج .
  - ـ سكوتها عند قبض أبيها مهرها من زوجها .
    - سكوتها إذا بلغت بكراً فلا خيار لها بعده .
- ـ لو حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت .

<sup>(</sup>١) شرح المحلة للأتاسي حـ ١ صـ ١٨١ فما بعدها بتصرف .

- ـ سكوت المتصدَّق عليه يعتبر قبولاً بخلاف الموهوب له .
  - \_ سكوت الوكيل قبول ويرتد برده(١) .
- ـ إذا سكت المحرم ، وقد حلق رأسه حلال ـ مع القـدرة على منعه ــ لزمه الفدية في الأصح .
  - ـ القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح(١) .
- ـ إذا قال الزوج المطّلق رجعياً: قد راجعت . والزوجة تسمع فتسكت ، ثم تدعي من الغد أن عدتها كانت قـد انقضت ، فلا يعتـد بقولهـا هـذا ، ويعتـبر سـكوتها إقـراراً بالرجعة(٢) .

<sup>(</sup>١) شرح الجحلة للأتاسي صد ١٨٢ ـ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد حـ ٢ صـ ٢٠٧ ، وأشباه السيوطي صـ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) إيضاح المسالك صـ ٣٧٤ بتصرف.

# القاعدة الكلية الفرعية العاشرة

قاعدة : ,, المعبرة بالتوهم ،، (١) .

## \* معنى القاعدة :

أ ـ في اللغة : لا عبرة : أي لا اعتبار ولا اعتداد .

التوهم: التخيل والتمثل في الذهن ـ وهو أدنى درجـة من الظن أو الشـك ـ والمراد به هنا تخيل غير الواقع ـ أي الاحتمال العقلي البعيـد النـادر الحصـول، فهـذا لا ينبني عليه حكم، ولا يمنع القضاء ولا يؤخر الحقوق؛ لأن التوهم غير مستند إلى دليل عقلي أو حسي، بل هو أحط درجة من الشك(٢).

## ب ـ معنى القاعدة في الاصطلاح:

,, لا يثبت حكم شرعي استناداً إلى وهم ، كما لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طاريء ،، .

وقد ذكر الحنفية لذلك أصلاً في بدائع الصنائع: ,, بأن ما لم يكن تابتاً إذا وقع الشك في ثبوته لا يثبت مع الشك فكيف مع التوهم ؟ فهو باطل لا يثبت معه حكم شرعي ، كما لا يؤخر لأجله حكم شرعي ،) .

# 举 أمثلة لهذه لقاعدة وفروع عليها :

- لو اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة بدون تحرّ ولا احتهاد ، لا تصح صلاته ؛ لابتنائها على مجرد الوهم . بخلاف مالو تحرى واحتهد مع غلبة الظن إذ تصح

<sup>(</sup>١) الجعلة مادة ٧٤ ، شرح الأتاسي للمجلة جد ١ صد ٢٠٩ ، شرح على حيدر جد ١ صد٦٠، المدخل الفقهي فقرة ٥٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المدخل فقرة ٨٢٥، وشرح الأتاسي .

<sup>(</sup>٣) شرح الأتاسي جد ١ صد ٢٠٩ .

صلاته وإن أخطأ القبلة .

ـ ومنها إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم ، ولا يؤخر الحكم لتوهم رجوعهم عن الشهادة ؛ لأن التوهم لا عبرة به .

\_ وكذلك لو مات مدين عن تركة مستغرقة بالديون وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم . يفعل ولا يؤخر العمل بمجرد احتمال ظهور دائن آخر، إذ لا عبرة بالتوهم . فلو فرض ظهور دائن آخر يستوفي حقه على حسب الأصول المشروعة.

\_ ومنها ما لو كان لدار شفيعان أحدهما غائب فللحاضر أن يأخذ كل الدار بالشفعة لأن سبب ثبوت الحق على الكمال وحد في حقه ، وقد تأكد بالطلب ، و لم يعرف تأكد حق الغائب ، لأنه يحتمل أن يطلب وأن لا يطلب أو يعرض ، فلم يقع التعارض والتزاحم ، فلا يمنع الحاضر من استيفاء حقه الثابت بحق محتمل . ولا عبرة بالتوهم(١) .



<sup>(</sup>١) شرح المجلة للأناسي حـ ١ صـ ٢١٠ فما بعدها .

# القاعدة الكلية الفرعية الحادية عشرة

قاعدة : ,, لا عبرة بالظن البين خطؤم ،،(١)

الظن : هو إدراك الاحتمال الراجح الذي ظهر رجحانه على نقيضه بدليل معتبر، فإذا ازداد قوة حتى أصبح خلافه موهوماً فهو غالب الظن .

# ₩ معنى هذه القاعدة الاصطلاحي:

,, إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثـم تبـين خطأ ذلك الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه ،، .

## مجالات اعتبار هذه القاعدة:

هذه القاعدة لها فروع مختلفة الأنواع تشمل: الاجتهاديات وأحكام القضاة والعبادات والمعاملات الجارية بين الناس من عقود وإقرار وإبراء وغيرها، فالعبرة في جميع ذلك لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن، فكل ما كان مبنياً على خطأ الظن لا يعتبر.

# فروع لهذه القاعدة وأمثلة لها:

- المحتهد في المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى فيجب عليه الرجوع عن قوله الأول إلى ذلك القول الآخر ، لأن القول الأول ثبت أنه كان مبنياً على ظن خاطىء .

- والقاضي إذا حكم على ظن أن حكمه موافق للشرع ـ وهـ في نفس الأمر ليس كذلك ـ فحكمه باطل لا عبرة به ، ويجب الرجوع إلى الحكم الموافق للشرع ، كما لو ظهر أن الشهود عبيد ـ مثلاً ـ بطل حكمه .

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ١٥٧ ، المنثور في القواعد جـ ٢ صـ ٣٥٣ ، أشباه ابن نجيم صـ ١٦١ ، وقواعد الخادمي صـ ٣٢٨ ، الجملة مادة ٧٢ ، شرح الأتاسي للمجلة جـ ١ صـ ٢٠٠ .

- لو وكل دائن وكيلاً بقبض دين له على رجل ، ثم وهب الموكل الدين للمدين ـ والوكيل لا يعلم ـ وقبض الوكيل الدين من المدين وهلك في يده ، يرجع المدين على الموكل ـ لأن العبرة لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن .

- وكذلك لو ادعت امرأة نكاحاً على رجل فأنكر، ثم صالحها على مال بذله لها - لا يجوز وله أن يسترد المال - لأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أن يكون النكاح ثابتاً أو غير ثابت ، فإن لم يكن النكاح ثابتاً كان دفع المال إلى المرأة من الرجل بمعنى الرشوة ، وإن كان النكاح ثابتاً فلا تثبت الفرقة بهذا الصلح ، لأن العوض في الفرقة تعطيه الزوجة لا الزوج ، فلا يكون المال الذي تأخذه المرأة عوضاً عن شيء . فلا يجوز . فهو ظن بين الخطأ .

ـ إذا قال الزوج لزوجته : إن كان زيد في الدار فأنت طالق ثلاثاً . ومضى مع زوجته على ظن أن زيداً ليس في الدار . ثم تبين في الغد وجوده فيها ، فتعتبر الزوجة طالقاً من حين القول ، وتعتد منه لا من وقت التبيّن .

- كذلك كل أمر يوجب نقض القسمة للتركة بعد وقوعها ، كما لو ظهر دين على الميت بعد القسمة ، أو ظهر وارث آخر كان غائباً ، أو ثبت فيها خطأ فاحش ، فيجب نقض القسمة ؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه(١) .

ـ وفي العبادات لو ظن الماء نجساً فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر ، حاز وضوءه إذا لم يصل ـ وأما إذا صلى فيعيد الصلاة .

- ولو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له ، ثم تبين أنه مصرف ، أجزأه اتفاقاً (٢) .

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي للمجلة جد ١ صد ٢٠١ فما بعدها .

<sup>(</sup>۲) أشباه ابن نجيم صر ١٦١.

ـ لو ظن أنه متطهر فصلي ثم تبين له الحدث ، أو ظن دخول الوقت فصلي ثم تبين أنه صلى قبل الوقت ، أو ظن طهارة الماء فتوضأ به ثم تبين نجاسته(١) ، ففي كــل ذلـك لا اعتداد بظنه لأنه ظن تبين خطؤه.

# استثناءات من هذه القاعدة:

ـ باع شخص حيواناً من آخر ، فطلبه حاره بالشفعة ، فظن المشتري أن الشفعة تجـري في المنقول كما في غيره ، وسلم الحيوان للشفيع برضاه واختياره . فليس له بعد ذلك ـ إذا اطَّلع على خطئه \_ استرداد الحيوان ، لأنه بتسليمة المبيع يكون قد عقد بينه وبين ذلك الرجل عقداً جديداً (٢).

ـ لو اعطى زكاته من ظنه مصرفاً لها ثم تبين أنه غنى أو أنه ابنه الجزأه عند أبـي حنيفـة ومحمد وجمهور الفقهاء ، و لم يجزئه عند أبي يوسف، ولكن لو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو حربي لم يجزئه اتفاقاً .

- ـ لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر،أعاد الصلاة .
- ـ وكذلك لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضىء ، أعاد كذلك .
- ولو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل، لم يجزئه ووجب عليه إعادة الصلاة(٣) .
  - ـ إذا رأى المتيمم ركباً فظن أن معهم ماء تُوحه عليه الطلب .
- ـ لوخاطب امرأته بالطلاق ـ وهو يظنها أجنبية ـ أو عبده بالعتق ـ وهـ و يظنـه لغـيره ـ نفذ(٢) طلاقه وعتقه . ولاعبرة بخطأ ظنه في كل هذه المسائل.

المنثور جـ ٢ صـ ٣٥٣ . (1)

درر الحكام ـ شرح المحلة لعلي حيدر جـ ١ صـ ٦٤ . (٢)

أشباه ابن نجيم صـ ١٦١ . (٣)

# القاعدة الكلية الفرعية الثانية عشرة :

قاعدة: ,, المهتنع عادة كالمهتنع حقيقة ١١٠٠٠ .

الممتنع حقيقة: هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلاً ، كمن ادعى على من هو أصغر منه أو مساويه سناً أنه أبوه . فهذا الادعاء غير مقبول قطعاً للاستحالة.

وأما الممتنع عادة: فهو الذي لم يعهد وقعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد، كما لو ادعى معروف الفقر أموالاً عظيمة على آخر أنه اقترضها منه دفعة واحدة، أو غصبها منه \_ حال كونه لم يرث ولم يصب مالاً \_ لا تسمع هذه الدعوى لأنها مستحيلة عادة.

#### مقدمات

المقدمة الأولى: الشيء الممتنع عند الأصوليين والمتكلمين ينقسم إلى قسمين:

## الأول: الممتنع حقيقة وهو نوعان:

أ\_ أن يكون امتناع وقوعه عقلاً لذاته ، كشريك الباري سبحانه . واحتماع النقيضين والجمع بين الضدين .

ب ـ أن يكون امتناع وقوعه لغيره ، وهـو مـا يمتنـع لعلـم الله سبحانه وتعـالى بعـدم وقوعه ؛ لعدم تعلق الإرادة كإيمان أبي جهل مثلاً ، فإنه ممكن في نفسه ممتنـع لغـيره، وهو تعلق علم الله وإرادته بعدم وقوعه .

فالأول :وهو الممتنع لذات لا نزاع بين أهل السنة والمعتزلة في عدم وقوع التكليف به ، كما أنه لا نزاع بين الطرفين في وقوع التكليف بالثاني وهو الممتنع لغيره.

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي صـ ۳۳۲ ، شرح القواعد للقرق أغاجي صـ ۸٤ ، مجلة الأحكام المــادة ٨ ، وشرح الأتاسي حــ ١ صـ ٩٨ ، درر الحكام كتاب الأقرار .

الشاني: الممتنع عادة ، كالصعود إلى السماء مثلاً ، فالجمهور على أن التكليف به غير واقع ، خلافاً للأشعري القائل بوقوعه ، مع الاتفاق على حواز التكليف به .

المقدمة الثانية: إن الفقهاء ـ الذين لا ينظرون إلا في أحكام المكلفين ـ عندهم أن الممنوع عادة كالممنوع حقيقة ، فالمرء مؤاخذ بإقراره ـ مع أنه قد يكون كاذباً ـ إلا أنه لما كان إقرار الإنسان على نفسه كذباً بما هو ضرر عليه ممتنعاً في العادة نزّل الممتنع في الحقيقة فكان مؤاخذاً(۱) .

# من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

ـ من أقر بثوب في ثـوب أو في منديـل لزمـه الثوبـان أو الثـوب والمنديـل ، لأن الثوب قد يظرف في ثوب أو في منديل فيلزمه بإقراره الظرف والمظرف فيه .

- ومن أقر بثوب في عشرة أثواب لزمه ثوب واحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن العادة تمنع أن يلف ثوب في عشرة أثواب ، فكان كالممتنع حقيقة ، وأما عند محمد فيلزمه أحد عشر ثوباً ، لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب ، فأمكن جعلها ظرفاً له .

ويدخل تحت هذه القاعدة كل شيء مستبعد في العادة .

#### اسنثناء من هذه القاعدة:

- استثنى من هذه القاعدة فلم يعتبر الممتنع عادة كالممتنع حقيقة في اليمين عند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله ، حيث إن شرط انعقاد اليمين عنده أن تكون في أمر في المستقبل ممكن أو غير ممكن ، أما كون المحلوف عليه متصور الوحود عادة فهو ليس بشرط عنده ، فإذا قال إنسان : والله لأشربن الماء الذي في هذه الكأس -

<sup>(</sup>١) شرح المحلة للأتاسي حـ ١ صـ ٩٨ فما بعدها بتصرف .

معتقداً أن فيها ماء - فإذا هي لا ماء فيها - حنث عند أبي يوسف وحده، ولم تنعقد اليمين عند جمهور الحنفية ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ، لأن شرط انعقاد اليمين عندهم أن تكون على أمر في المستقبل مع إمكان البر أو الحنث، أما مع عدم الإمكان فلا تنعقد ، وكذلك لو حلف لأقتلن فلاناً - معتقداً حياته - وهو ميت - ولا يعلم بموته - فتنعقد اليمين عند أبي يوسف. ولا تنعقد عند جمهور الفقهاء لأن المحلوف عليه غير متصور الوجود عادة (۱) .



<sup>(</sup>١) شرح المحلة للأتاسي حـ ١ صـ ٨٩ ـ . ٩٠ .

# القاعدة الكلية الفرعية الثالثة عشرة :

قاعدة : ,, لا حجة هغ الاحتمال الناشي عد عن دليل،،(١).

#### معانى المفردات:

الحجة: معناها البرهان.

الدليل: مأخوذ من الدلالة ، ومعناها الإرشاد ، والدليل اصطلاحاً: كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم أو الظن بشيء آخر . أو هو كون الشيء بحيث يلزم من الظن به الظن بشيء آخر .

### معنى القاعدة اصطلاحاً:

, إنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعى بوجود تهمة ،،.

وأصل هـذه القاعدة في تأسيس النظر: ,,إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله ،،(٢) وهذا عند أبي حنيفة دون صاحبيه ودون الشافعي . ومعنى تمكن التهمة أن لها مؤيداً من ظاهر الحال وليست بحرد توهم.

### ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها :

ـ لو أقر شخص في مرض موته لبعض ورثته بدين ، لا ينف في إقراره إلا بتصديق باقي الورثة ، لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار مطية لترجيح بعض الورثة على بعض في الإرث هو احتمال قوي تدل عليه حالة المرض .

وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة فجائز . واحتمـال إرادة حرمـان

<sup>(</sup>١) قواعـد الخـادمي صــ ٣٢٩، مجلـة الأحكـام مـادة ٧٣، والمدخـل الفقهـــي فقــرة ٥٨٣، والمدخـل الفقهـــي فقــرة ٥٨٣، وشرحها لعلي حيدر حــ ١ صــ ٦٥

<sup>(</sup>٢) تأسيس النظر صـ ٢٧.

بعض الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجية الاقرار.

أما لو أقر لأجنبي فإنه يصح بمنزلة إقراره في حال صحته ، لأن هذا من حوائجه ، فإنه يحتاج إلى إظهار ما عليه ليفك رقبته وحاجته مقدمة على حق الورثة(١).

وهذا أي الاقرار في مرض الموت عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله ، وأما عند مالك فإن كان المورث لا يتهم صح وإلا لم يصح ، وعند الشافعي يصح إقراره(٢).







<sup>(</sup>١) شرح المجلة للأتاسي ولعلى حيدر .

<sup>(</sup>٢) الافصاح حـ ٢ صـ ١٨ وتخريج الفروع للزنجاني صـ ٢١٢ .

# القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرك. ناعدة : ,, المشقة تجلب التبسير،،(١)

#### معنى القاعدة:

أ ـ في اللغة : المشقة في اللغة : التعب من قولك شق عليّ الشيء يَشُقّ شقاً ومشقة إذا أتعبك . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَتَعْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ التعبك . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَتَعْمِلُ أَنْقَالَكُمُ إِلَىٰ بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ التعبك . الله قد الانكسار والجهد والعناء .

والتيسير في اللغة : السهولة والليونة . يقال يَسر الأمر إذا سهل ولان . ومنه الحديث : ,,إن الدين يسر ،،(٢) أي سهل سمح قليل التشدد، واليسر ضد العسر.

والمعنى اللغوي الإجمالي للقاعدة: ,,إن الصعوبة والعناء تصبح سبباً للتسهيل،،.

ب ـ المعنى الشرعى الاصطلاحي للقاعدة:

,, إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله ، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج ،،. أدلة هذه القاعدة :

لهذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب العزيز ، ومن السنة المطهرة ، وعمومات الشريعة النافية للحرج ، ومشروعية الرخص ، والإجماع الدال على عدم التكليف

<sup>(</sup>۱) ذكرت هذه القاعدة عموم كتب الفقه والقواعــد منهـا : المنثـور للزركشــي حــرف الميــم ، قواعد الحصني ، والسبكي ، ابن الوكيل ، وأشباه الســيوطي صـــ ٧٦ ، وأشباه ابـن نجيــم صـــ ٧٤ ، مجلة الأحكام العدلية مادة ١٧ ، وشروحها ، والمدخل فقرة ٩٨ ه .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه .

بالشاق من الأعمال ، وهي تلك الأدلة التي تشير إلى أن الشارع الحكيم لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه ، وتبين أن أصل الشريعة مبنى على السماحة واليسر دون الإعنات والعسر .

# أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز:

١ - قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ أَلِلَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ (١) ٠

٢ ـ قوله تعالى : ﴿ لَا يُكِلِّفُ أَللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) .

قَبَلِنَأْرَبَنَا وَلَا تُحَكِمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِدِيَّ ﴿ (٢) . ٤ . فَرَكُمْ ﴿ (٢) . ٤ . قَوْلُهُ سبحانه : ﴿ يُرِيدُ أَلِلَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمْ ﴾ (٢) .

٥ - قوله تعالى : مَا يُرِيدُ أَللَّهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾(١).

٦ - قوله حل ذكره : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴿ ٥٠ .

٧ - قوله سبحانه: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾(١).

ثانياً: من السنة المطهرة.

١ ـ قوله عليه الصلاة والسلام: ,,بعثت بالخنيفية السمحة،،(٧) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨ من سورة النساء

 <sup>(</sup>٤) الآية ٦ من سورة المائدة .

<sup>(°)</sup> الآية ١٥٧ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٨ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه أحمد في ,,مسنده ،، من حديث حابر بن عبد الله ، والديلمي في الفردوس من حديث عائشة رضى الله عنها .

٢ ـ وقوله عليه الصلاة والسلام ـ فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ـ وقد سئل
 أي الأديان أحب إلى الله قال: ,, الحنيفية السمحة ،،(١) .

٣ ـ ما رواه الشبخان من حديث أبي هريرة وغيره: ,,إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا
 معسرين ،،(٢) .

٤ ـ وما رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً : ,, إن الله شرع الدين فجعله سهلاً
 ٣٠٠ واسعاً ولم يجعله ضيقاً ، ٣٠٠ . .

وقول عائشة رضي الله عنها: ,, ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ،،‹›).

٦ ـ قوله عليه الصلاة والسلام : ,, إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ،،٥٠) .

### ثالثاً: ما ثبت من مشروعية الرخص:

وهذا أمر مقطوع به ومما علم من دين الأمة بالضرورة: كرخص القصر والخمع ، وتناول المحرمات في الاضطرار ، فإن هذا نمط يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج والمشقة .

وكذلك ما جاء في النهي عن التعمق والتكلف ، وعن كل مايسبب الانقطاع عن دوام الأعمال .

ولو كان الشارع قاصداً للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخص ولا تخفيف .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الإمام الحافظ المتوفى سنة ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه .

أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس وصححه حـ ٢صـ ١٩٨.

رابعاً: الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق من الأعمال.

وهو يدل دلالة قطعية على عدم قصد الشارع الحكيم إليه .

والأدلة على سماحة الشريعة أكثر من أن تحصر ، لأن أحكام الشريعة كلها مبنية على التيسير ومصالح العباد ، وكيف لا تكون كذلك وهي الشريعة السمحة التي حعل الشارع الحكيم من أهم مقاصدها مصلحة العباد في دنياهم وأخراهم ودرء المفاسد والمشاق عنهم.

فلو أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ، ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه ، ولا يأخذه إلا بكماله ، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه لكان في ذلك مشقة عظيمة ، ولكن حرصاً من الشارع الحكيم على مصلحة عباده ، ودفعاً للمشقة عنهم سهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة والقرض ، وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعاً وشركة ومضاربة ومساقاة ، وبالاستيفاء من غير المديون حوالة ، وبالتوثيق على الدين برهن أو كفيل ولو بالنفس ، وبإسقاط بعض الدين صلحاً أو كله إبراءً ، ولحاجة افتداء اليمين جوز الشرع الصلح عن انكار .

ومن الأدلة على رعاية الشرع لمصالح العباد حوازُ تعاطي العقود الجائزة \_ لأن لزومها لو وجبت \_ شاق فيكون سبباً لعدم تعاطيها ، ووقفُ عـزل الوكيـل والقـاضي على علمهما بالعزل دفعاً للحرج .

ومنها: مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط فيه في حال حيات. ومنها إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ، والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن دون القطع واليقين.

ومنها: إباحة الشارع النظر إلى الأجنبية للطبيب والشاهد وعند الخطبة وللسيد . ومنها: حواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب، و لم يكن في النكاح خيار رؤية كالبيع.

ومنها : إباحة أربع نسوة تيسيراً على الرحل وعلى النساء لكثرتهن .

ومنها: مشروعية الطلاق لما في ابقاء الزوجية مع التنافر من المشقة ، وكذلك مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث .

ومنها: مشروعية الكفارة في الظهار واليمين بتيسيراً على المكلفين، وكذلك التخيير في كفارة اليمين لتكريرها .. الخ ما في هذه الشريعة السمحة من أحكام مبنية على اليسر(۱) . وما ذكرناه غيض من فيض هذه الشريعة الدال على السماحة واليسر ودفع الحرج .

والناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن أحد نوعين : الأول : نوع شرع من أصله للتيسير وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية.

الثاني: نوع شرع لما يوجد من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرخصة وهو المقصود من قاعدتنا هذه .

فقاعدة : ,,المشقة تجلب التيسير،، إذاً بحالها الرخص بأنواعها والعوارض سماوية كانت أم غير سماوية ، فهي قاعدة الضرورات والاضطرار بخلاف قاعدة ,, لا ضرر ولا ضرار ،، الآتية .

الرخصة ومعناها:

<sup>(</sup>١) ولزيادة الإيضاح ينظر أشباه السيوطي صـ ٧٨ فما بعدها وأشباه ابـن نجيـم صـ ٧٦ فمـا بعدها .

أ. في اللغة: هي السهولة واللين واليسر والتوسع ، قال ابن فارس: الراء والحاء والحاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة ، من ذلك اللحم الرّخص: هو الناعم . ومن ذلك الرُّخص: خلاف الغلاء ، والرخصة في الأمر : خلاف التشديد (١) .

وقال في المصباح المنير: والرخصة: التسهيل في الأمر والتيسير فيه ، يقال: رخَّص الشرع لنا في كذا ترخيصاً إذا سهله ويسره. وفلان يترخص في الأمر أي لم يستقص. وقضيب رخِص: أي طري ليِّن ورَخُص البدن رخاصة إذا نَعُم ولان ملمسه (۲).

### ب ـ في اصطلاح الفقهاء

,, هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم ـ توسعاً في الضيق،، ٣٠ .

وكان ذلك كذلك لأن من الأحكام ما ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة تصيبه في نفسه أو ماله أو ضرورة من ضرورياته بسبب مرض أو فقر أو ظرف خاص طاريء ، فالشريعة رحمة بالمكلف تخفف هذه الأحكام وتبدلها بما يقع تحت قدرة المكلف تيسيراً عليه ودفعاً للإحراج والتضييق والتشديد.

وعلى هذا الأساس جُعل المرض والسفر رخصة في الواجبات الدينية كالصلاة والصوم ، فأسقطت الشريعة بعضها وخففت بعضاً آخر وأخسرت ثالثاً: إذ أسقطت الشريعة عن المريض والمسافر صلاة الجمعة، وشُرع قصر الصلاة الرباعية للمسافر، وجواز الصلاة قاعداً أو مضجعاً لمن لم يستطع القيام أو القعود ، وشرع إباحة الفطر

<sup>(</sup>١) معجم المقاييس مادة ,, رخص ،، .

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة : رخص .

<sup>(</sup>٣) شرح المجلة لعلي حيدر جد ١ صـ ٣١ .

للمسافر والمريض وقضاء الصوم حين الإقامة والصحة .

كما شرع بيع السلم ـ مع أنه بيع معدوم ، وبيع المعدوم باطل ـ ولكن لحاجـة الناس جُوِّز هذا العقد تيسيراً وتسهيلاً .

وكذلك الخطأ في الأفعال والتصرفات يبدل الأحكام العامة المقررة لها في حال الد ، لأن المؤاخذة على الخطأ كالعمد فيه إحراج عظيم على المكلفين .

وقلة عدالة الشهود تسوغ قبول شهادة الأمثل فالأمثل (١).

أنواع المشاق والمشقة الميسرة .

المشاق التي يتعرض لها المكلف تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول: مشقة في الحدود العادية ، وهي المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالباً، ويستلزمها أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة ، كما لا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها ، لأن كل واجب لا يخلو عن مشقة كمشقة العمل واكتساب المعيشة ، ومشقة البرد في الوضوء والغسل ، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ، ومشقة ألم الحدود ورجم الزناة . وقتل الجناة وقتال البغاة ، في حال الصحة والقدرة ، فهذه المشقة لا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات ، لأن لكل تكليف منها نوع مشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسبه درجته ، وهذا لا ينافي التكليف ولا يوجب التخفيف فيه حينئذ إهمال وتفريط، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار - ولقد جعل الله له القدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات، فكذلك التكاليف .

ولقد رأينا بالدليل أن الشارع الحكيم لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه(٢) .

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي فقرة ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) أشباه ابن نجيم صـ ٨٢ ، والموافقات للشاطبي حـ ٢ صـ ١١٩ بتصرف .

القسم الثاني : وهو ثلاث مراتب :

الأولى: مشقة عظيمة فادحة تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية ،كما إذا كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه ، أو يؤدي إلى خلل في صاحبه في نفسه أو ماله ، كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد وموجبة للتخفيف والترخيص قطعاً ، لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات .

ومن أمثلتها: الحوف من الاغتسال للجنابة من شدة البرد بـأن لا يجـد مكانـاً يؤويه ولا ثوباً يتدفأ به ، ولا ماء مسخناً ولا حماماً ، فجاز له التيمم.

وكذا إذا لم يجدللحج إلا طريقاً من البحر-وكان الغالب عدم السلامة + فلا يجب عليه الحج(١) .

المرتبة الثانية: مشقة خفيفة كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف، فهذا وأمثاله لا أثر له ولا التفات إليه، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها.

المرتبة الثالثة: متوسطة بين هاتين ، فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف ، أو من المرتبة الثالثة: متوسطة بين هاتين ، فما دنا من المرتب الدنيا لم يوجبه كحمى خفيفة أو وجع ضرس يسير ـ وذلك كمريض في رمضان يخاف من الصوم زيادة مرض أو بطء البرء أو تأخيره ، فيجوز له الفطر إذا غلب على ظنه ذلك . وهكذا في المرض المبيح للتيمم ، واعتبروا في الحج الزاد والراحلة المناسبين للشخص، حتى قالوا: يعتبر في حق كل إنسان ما يصح معه بدنه.

### عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف:

<sup>(</sup>١) المرجعين السابقين .

ومع أن أصل الشريعة ـ كما رأينا ـ مبناه على التيسير ودفع الجرح ، فقد شرعت إلى جانب ذلك رخص التسهيل تابعة للعوارض الـتي تصيب الإنسان سماوية كانت أو غير سماوية . فمن العوارض السماوية المسببة للتخفيف :

الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والمـوت والحيض والنفاس .

فالصغر يرفع التكليف ويسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ بالجنون \_ لأن التكليف مناطه العقل \_ والجنون المطبق يسقط به كل العبادات والتكاليف .

والعته أدنى درجة من الجنون أو هو نوع منه يمنع العهدة ـ ويصح من المعتـوه ما لاعهدة فيه كالصبي المميز .

والنسيان يكون عفواً في حقوق الله تعالى ، وهو عذر في سقوط الاثم ، لا في حقوق العباد .

والنوم لما كان عجــزاً عـن استعمال القـدرة وجـب تأخـير الخطـاب و لم يمنـع الوجوب، والنوم مناف للاختيار .

ومثل النوم الإغماء ، إلا إذا امتد فيسقط به الأداء ، وذلك إذا زاد عن يـوم وليلة.

أما الرق فهو عجز حكمي لا حقيقي ، يسقط عن العبد الجمعة والحج . والمرض شرعت العبادات عليه بالقدرة الممكنة .

والحيض والنفاس ـ وهما لا يعدمان الأهلية ــ ولكن تسقط بهما الصلاة ويؤخر الصوم دفعاً للحرج .

والموت يسقط كل التكاليف الدنيوية ويبقى للميت ما تقضي بـــه الحاجــة مـن تجهيز وديون ووصايا .

وأما العوارض المكتسبة: فمنها:

الجهل بالشريعة في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا الهيع ذر بالجهل بالأحكام ، ويلحق به جهل الشفيع بالبيع حيث يكون له عذراً ، وله حق الشفعة حين يعلم ، ويلحق به جهل الأمة إذا عتقت أن لها خيار العتق .

ومن العوارض المكتسبة : السفه ـ والمراد به هنا الاساءة بالتصرف في المال ـ فيحجر على السفيه في ماله نظراً له .

والسفر من أسباب التخفيف .

والخطأ كذلك فهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى .

والإكراه عذر فإن له رخصاً معلومة .

#### أسباب التخفيف.

وقد حصر بعض الفقهاء أسباب التخفيف في سبعة أسباب رئيسية هي :

الأول ـ السفر ورخصه تتعلق بقصر الصلاة ، وتأخير الصوم ، والمسح أكثر من يـ وم وليلة في السفر الطويل ، وترك الجمعة ، والتنفل على الدابة به وبالسفر القصير.

الثاني - المرض: ورخصه كثيرة كالتيمم عند الخوف من استعمال الماء بزيادة المرض أو تأخير الشفاء. وكالقعود في صلاة الفرض والاضطحاع والإيماء فيها. والتخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة. والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع وجوب الفدية عليه، وإباحة النظر للطبيب حتى العورة والسوأتين.

الثالث ـ الإكراه: ومن رخصه حواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان. الرابع ـ النسيان: ومن رخصه رفع الإثم بسببه، وعدم الفطر لو أكل أو شرب ناسياً، وعدم القضاء عند غير مالك رحمه الله.

الخامس ، الجهل : وهو أربعة أنواع :

١ - حهل باطل لا يصلح عذراً في الآخرة كجهل الكافر بصفات الله تعالى وأحكام
 الآخرة . وجهل صاحب الهوى ، وجهل الباغي ، وجهل من خالف في اجتهاده
 الكتاب والسنة المشهورة والإجماع .

٢ - الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة فهو يصلح عذراً ، كمن
 زنى بجارية ولده أو حارية زوجته على ظن أنها تحل له .

٣ - الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر . فهو عذر في حقه ، فلو شرب الخمر
 جاهلاً حرمتها لم يعاقب .

٤ - جهل الشفيع بحقه في المشفوع ، وجهل الأمة بالإعتاق ، وجهل البكر بنكاح الولي ، ففي هذه الثلاثة يعتبر الجهل عذراً حتى يعلم .

السادس ـ العسر وعموم البلوى :كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها ، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه ، وطين السوق ، ومس المصحف للصبيان للتعلم .

وهذا السبب يعتبر من أعم الأسباب وأهمها للترخيص \_ بل إن أحكام الشرع كلها مبنية على التخفيف لذلك السبب .

# 🕸 متى يعتبر العسر وعموم البلوى عذراً ؟ :

يعتبر العسر وعموم البلوى عذراً في موضع لا نص فيه ؛ لأنه لا اعتبار للبلـوى في موضع النص ، كحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخــر ، وعـدم العفـو عـن بول الآدمى يصيب الثوب أو البدن .

السابع - النقص: وبسببه لم يكلف الصبي ولا المحنون لنقص عقليهما وفوض أمر أموالهما إلى الولي ، وكذلك عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال(١).

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٧٦ فما بعدها ، وابن نجيم ٧٣ فما بعدها ، وشرح الجحلة للأتاسي حـ ١ صـ ٤٨ فما بعدها و٣٠٢ فما بعدها بتصرف .

أنواع رخص الشرع التي ورد فيها التخفيف .

قسم الفقهاء الرخص الشرعية إلى سبعة أنواع:

1 - رخصة إسقاط: كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء، وعدم وجوب الحج عمن لم يجد له طريقاً إلا البحر، وكان الغالب عدم السلامة، وعدم وجوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً.

٢ ـ رخصة تنقيص : أي إنقاص للعبادة لوجـود العـذر كـالقصر في السـفر، والقعـود
 والاضطجاع والإيماء في الصلاة .

٣- رخصة إبدال: أي إبدال عبادة بعبادة ،كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم الله أو عدم القدرة على استعماله . وإبدال القيام في الصلاة بالقعود أو الاضطحاع للمرض، وإبدال الركوع والسحود بالإيماء عند عدم الاستطاعة - ولا ينافي ذلك كونها رخصة تنقيص أيضاً ؛ لأن القعود أنقص من القيام، والإيماء أنقص من الركوع والسحود . بل هو رخصة إسقاط أيضاً وإن كان إلى بدل، وإبدال الصيام بالاطعام عند عدم القدرة .

على الحول،
 وزكاة الفطر على الفطر في رمضان.

• - رخصة تأخير: كالجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء (۱) ، وتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض والنفساء ، وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو العناية بمريض يخشى عليه أو جريح تجري له عملية.

٦ ـ رخصة اضطرار: كشرب الخمر للغصة ، وأكل الميتة والخنزير عند المسغبة
 وخشية الموت جوعاً .

٧ ـ رخصة تغيير : كتغيير نظم الصلاة للحوف (١) .

<sup>(</sup>١) هذا عندالحنفية فقط وأما عند غيرهم فيجوز الجمع تقديماً وتأخيراً بعرفات ومزدلفة وغيرها.

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صـ ٨٢ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٨٣ بتصرف .

# القواعد الكلية الفرعية الهندرجة تحت قاعدة ـ الهشقة تجلب التيسير .

القاعدة الأولك : ,, إذا ضاق الأمر اتسع ،،.

من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه .

القاعدة الثانية:

,, إذا اتسع الأهر ضاق ،،‹›) .

هاتان القاعدتان متقابلتان ومعناهما: ,, أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان ،،.

أي أنه إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة أو طرأ ظرف استثنائي أصبح معه الحكم الأصلي للحالات العادية محرجاً للمكلفين ومرهقاً لهم حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق ، فإنه يخفف عنهم ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة ، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله ، وهذا معنى ,, إذا اتسع ضاق ،،(٢) .

وفي الحقيقة هذا شأن الرخص كلها إذا اضطر الإنسان ترخص ، وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخيص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها .

# أدلة هاتين القاعدتين:

لهاتين القاعدتين أدلة كثيرة من الكتاب والسنة نذكر منها :

أولاً من الكتاب : قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذَاضَرَبُّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٨٣ ـ أشباه ابن نجيم صـ ٨٤ ، والجحلة مادة ١٨ القاعدة الأولى فقط.. المدخل فقرة ٩٩ ه .

<sup>(</sup>٢) المدخل فقرة ٩٩٥.

ففي الآيتين الأوليين دليل القاعدة الأولى، حيث إن الله سبحانه خفف على المؤمنين في حال الخوف فأباح لهم قصر الصلاة وتغيير كيفية أدائها وشرع لهم صلاة الخوف. وفي الآية الثالثة دليل القاعدة الثانية، حيث أمرهم سبحانه عند الاطمئنان وزوال حالة الخوف بإتمام الصلاة وأدائها على كيفيتها الأصلية.

# ثانياً: من السُّنة: ومنها:

ما أخرجه أبو داود عن عمرة بنت عبد الرحمن (٢) قالت: سمعت عائشة تقول دَفَّ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,, ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي،،. فلما كان بعد ذلك قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله لقد

<sup>(</sup>١) الآيات ١٠١ ـ ١٠٣ من سورة النساء .

 <sup>(</sup>۲) عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة النُجَّارية روت عن عائشة وأم سلمة وكانت
 عالمة . وكانت هي وأخواتها في حجر عائشة . الطبقات حـ۸ صـ ٣٥٣ .

كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الـودك() ويتحـذون منهـا الأسـقية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : , وما ذاك ،، ؟ أو كما قال .

قالوا: يا رسول الله نهيت عن إمساك لحموم الضحايا بعد ثـ لاث . فقـ ال رسول الله عليه وسلم : ,, إنما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفّت عليكم ، فكلوا وتصدقوا وادّخروا ،،(٢) .

وفي رواية عن نبيشة (٢) قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ,, إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم ، فقد جاء الله بالسّعة فكلوا وادخروا واتجروا ،،(٣) .

فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث أو فوق الثلث لما ضاق الأمر على المسلمين للحاجة حينما دفّت الدافّة. فلما اتسع الأمر وزالت الحاجة رجع الأمر إلى أصله ، فأباح لهم الادخار والانتفاع كما كانوا قبل ذلك .

فإذاً لا تقتصر دلالة هاتين الآيتين على الـترخص عنـد الطواري، بل تـدلان أيضاً على حواز نوع من التضييق على الناس لصالح أناس آخرين عند الحاجة الماسة إلى ذلك ، إذا زالت تلك الحاجة رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل نزول تلك الحاجة ، وما سبق من السنة دليل على ذلك .

<sup>(</sup>١) الودك: السمن، ويجملون: يذيبون.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أبو داود في باب حبس لحوم الأضاحي ، الحديث رقم ٢٨١٢ حـ ٢ صـ ٩٩.

 <sup>(</sup>٣) نبيشة الهذلي ويقال نبيشة الخير : ذكره في الطبقات حـ ٧ صـ ٣٤ في مـن نـزل البصـرة مـن
 الصحابة .

<sup>(</sup>٤) أبو داود صد ١٠٠ ج ٣.

### ومن فروع هاتين القاعدتين وأمثلتهما:

- المدين إذا كان معسراً ولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت الميسرة ، وإذا لم يقدر على إيفاء الدين جملة يساعد على تأديته مقسطاً .
  - ـ إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلاً يجوز ذلك كما قال الشافعي(١).
- ـ ومنها شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع الـتي لا يحضرهـ الرحـال دفعاً لحرج ضياع الحقوق ، والأصل في ذلك متفق عليه ولكن اختلفوا في الفروع.
  - ـ ومنها شهادة القابلة على الولادة ضرورة حفظ الولد ونسبه .
- ـ ومنها إباحة أكل الميتـ للمضطر ، أو أكـل مـال الغير ـ على أن يضمنـ ـ حفظاً للحياة.
  - ـ ومنها الأعذار الموحبة لفسخ الإحارة دفعاً للضرر .
- ـ ومنها حواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامـة حفظاً للشعائر من الضياع(٢) .



<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) المجلة مادة ١٨ مع شرحها للأتاسي حـ ١ صـ ٥١ ـ ٥٢ بتصرف .

# القاعدة الكلية الفرعية الثالثة

قاعدة : ,, الضرورات تبيح المحظورات ،، (١) .

هذه القاعدة أدرجها السيوطي(٢) وابن نجيم (٣) تحت قاعدة ,, الضرر يزال ،، ولكن لما كانت قاعدة , الضرورات تبيح المخطورات، نصاً في السرخص للاضطرار - وكما رأينا أن قاعدة \_ المشقة تجلب التيسير \_ تتعلق أيضاً بالرخص والتخفيفات الشرعية رأيت أن قاعدة ,,الضرورات،، أولى بها أن تكون مندرجة تحت قاعدة المشقة ، ومتفرعة عليها \_، وسنرى أن قاعدة ,,الضرريزال ،، أو قاعدة ,, لا ضرر ولا ضرار،، بحالها الأوسع هو ما يتعلق بالعدوان على الأموال أو الأنفس والأطرف أو الحقوق . ومن هنا نرى أن هاتين القاعدتين غير متحدتين \_ خلافاً لما يراه بعضهم بل فيهما نوع تداخل بجامع أن كلاً منهما فيها دفع ضرر مع الاعتراف باختلاف أسباب الأضرار وعواملها ونتائجها في كل منهما . هذه القاعدة فقهية أصولية .

# أصل هذه القاعدة ودليلها:

١ ـ قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ ﴾ (١) .

٢ - وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ (٥).

أشباه السيوطي صـ ٨٣ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٨٥ ، والجحلة مادة ٢١ وإيضاح المسالك صــ
 ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢)،(٣) المرجعين السابقين .

 <sup>(</sup>٤) الآية ١١٩ من سورة الأنعام .

<sup>(°)</sup> الآية ۱۷۳ من سورة البقرة .

٣ - وقوله تعالى : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ وَ وَوَله تعالى : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ وَ وَوَلِهُ تَعَالَى ؟ (١) .

٤ ـ وقوله تعالى : ﴿ فَمَنِ أَضْطُرُ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ فَاللَّهُ ١٠٠٠ .

٥ ـ وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ ﴾ ٥٠.

### \* معنى القاعدة:

أ ـ في اللغة : الضرورات جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة(؛) . والضروري هنا ما لا يحصل وجود الشيء إلا بــ كالغذاء الضروري بالنسبة للإنسان(٠).

والمحظورات جمع محظورة والمراد بها هنا الحرام المنهى عن فعله .

ب ـ ومعنى القاعدة على ذلك اصطلاحاً:

,, إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة ـ وهي الضرورة ،،

من الأحكام التي تتعلق بفعل المكلف حكم يتعلق بـه أولاً وبـالذات مقـاصد أخروية، وهي إما عزيمة أو رخصة ، وهذه القاعدة تتعلق بالرخص الشرعية .

# \* أنواع الرخص التي تتخرَّجُ على قاعدة الضرورة :

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) ألاية ١٤٥ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٥ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٤) مجلة الأحكام شرح الأتاسي حد ١ صد ٥٥.

<sup>(°)</sup> مفردات الراغب صـ ۲۹۶.

النوع الأول: يفيد إباحة المرخص به \_ أي تغيير حكم الفعل ووصفه \_ ما دامت حالة الضرورة قائمة ، وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند المجاعة ، وأكل الحنزير ، وإساغة اللقمة عن الغصة بالخمر، أو عند العطش ، أو عند الإكراه التام لا الناقص .

هذه الأشياء تباح عند الاضطرار لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَا أَضَّطُرِرَتُمَّ إِلَيْهِ نَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ ا أي دعتكم شدة الحاجة لأكلها ، والاستثناء من التحريم إباحة.

وكما رأينا فإن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق أيضاً بالاكراه التمام، فيباح التناول ـ وقد يصبح واحباً ـ ويحرم الامتناع حتى لــو امتنع حتى مـات أو قتـل كان آثماً ؛ لأنه بالامتناع صار ملقياً بنفسه إلى التهلكة وقد نهى عن ذلك .

وأما إن كان الإكراه ناقصاً كحبس أو ضرب لا يخاف منه التلف ، فــلا يحـل له أن يفعل .

النوع الثاني: نوع من الرخص لا تسقط حرمته بحال \_ أي أن الفعل يبقى حراماً لكن رخص في الاقدام عليه لحالة الضرورة كإتلاف مال المسلم أو القذف في عرضه أو اجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان \_ إذا كان الاكراه تاماً \_ فهذه الأفعال في نفسها محرمة مع ثبوت الرخصة ، فأثر الرخصة في تغيير حكم الفعل وهو المؤاخذة فقط \_ لا في تغييره وصفه \_ أي حرمته . والامتناع عن الفعل \_ في هذا النوع \_ أفضل حتى لو امتنع فقتل كان مأجوراً .

النوع الثالث: أفعال لا تباح بحال ولا يرخص فيها أصلاً لا بالإكراه التام ولا غيره كقتل المسلم أو قطع عضو منه أو الزنا أو ضرب الوالدين أو أحدهما ، فهذه الأفعال لا يباح الاقدام عليها ولا ترتفع المؤاخذة ولا الاثم لو فعل مع الاكراه ، لأنه قد تعارض هنا مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما : فقتل المسلم أشد من

تهديده بالقتل ، ولو قُتِلَ في هذه الحالة كان مأجوراً ولو قتَلَ كان ظالماً .

لكن لو قَتَل في هذه الحال هل يقتص منه أو من المكرِه أو من كليهما ؟ خلاف بين الفقهاء ، ولو زنا تحت الاكراه التام فإنه يسقط عنه الحد للشبهة لكن لا يرفع الإثم. وعلى هذا :

فالضرورة في النوع الأول ترفع حكم الفعل وصفته فالفاعل لا يؤاخذ ولا يأثم الفعل الفعل أصبح مباحاً بل واجباً كما رأينا ، ولكن لـو اضطر لأكـل مـال الغير فعليه ضمانه الأن الاضطرار لا يبطل حق الغير كما سبق وكما سيأتي .

والنوع الثاني: ترفع الضرورة فيه المؤاخذة فقط فالفاعل لا يأثم لكن لا ترفع الضرورة صفة الفعل ولا الضمان ، إذ يبقى الفعل حراماً .

والنوع الثالث: لا ترفع الضرورة فيه المؤاخذة ولا الصفة ولا الضمان ولكن يدرأ الحد بالشبهة .

وبناء على ذلك فهذه القاعدة لا تتناول النوع الأخير لأنه لا يباح بحال من الأحوال فهو مستثنى من هذه القاعدة ، ولكن يذكر هنا لبيان خروجه حتى لا يلتبس بالنوعين الأولين ، ولأن بعض فروعه ومسائله وقع فيها الخلاف بين الفقهاء .

فالقاعدة إنما تتناول النوع الأول مع ثبوت إباحته والنوع الثاني مع بقاء حرمته والترخيص إنما هو في رفع الإثم كنظر الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعاً من مريض أو حريح ، فإنه ترخيص في رفع الإثم لا الحرمة، وكالاضطرار لأكل مال الغير عند المخمصة ، فإنه لا يسقط حرمة مال الغير بل يسقط الإثم ، ويجب عليه ضمانه أو الاستحلال من صاحبه (١) .

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي للمجلة حـ ١ صـ ٥٥ فما بعدها ، وشـرح سنبلي زادة المسـمى ,, توفيـق الإله ،، لوحة ١١٨ بتصرف .

#### ما بني على هذه القاعدة:

- أحذ رب الدين من مال المدين الممتنع من أداء الدين بغير إذنه إذا ظفر بجنس حقه.

ـ وحاز دفع الصائل(١) ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله إن لم يمكن الدفع بدونه وللمســألة صور ينبني عليها أحكامٌ متعددة .

#### استدراك على القاعدة:

زاد الشافعية على هذه القاعدة قيداً وهو ـ عدم نقصان الضرورة عن المحظور، إذ قالوا: ,, الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها ،، (٢) .

وقالوا: ليخرج عن هذه القاعدة لو كان الميت نبياً فإنه لا يحق أكله للمضطر؛ لأن حرمة النبي في نظر الشرع أعظم من مهجة المضطر.

وهذا الشرط ملتزم أيضاً عند غير الشافعية وإن لم يشترطوه ، فإنه لـو أكـره إنسان على قتل غيره بقتل فلا يرخص له ، وكذلك لو دفن الميت بغير تكفين لا ينبش عليه ، لأن مفسدة هتك حرمته أشد من مفسدة عدم تكفينه ، لأن التستر بالتراب قـام مقامه(۲) .

وهذا في الحقيقة يندرج تحت القاعدة القائلة: ,,باختيار أهون الضررين،،.



\* \*

劵

<sup>(</sup>١) الصائل: المعتدى من صال يصول. إذا سطا واعتدى وقاتل.

<sup>(</sup>۲) أشباه السيوطي صـ ۸٤ .

٣) شرح سنبلي زاده للأشباه لوحة ١١٨ ـ ١١٩ .

### القاعدة الكلية الفرعية الرابعة :

قاعدة : ,, ها أبيح للضرورة يقدر بقدرها ،، (١) .

أو: ,, الصرورات تقدر بقدرها ،،(٢) .

هذه القاعدة تعتبر قيداً لسابقتها أي أن كل فعل أو تـرك جُـوِّز للضرورة فـلا يتجاوز عنها .

ويترتب على هذه القاعدة مسائل كثيرة: ـ

### من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

\_ أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق \_ أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعاً .

- \_ الطبيب ينظر من العورة بقد الحاجة للمعالجة .
- ـ اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة ، وإنما يباح التعريض لاندفاع الضرورة به .
- إذا أحدث رجل في بنائه شباكاً أي نافذة تُطِل على مقر نساء جاره لا يؤمر بهدم الحائط و سد شبّاكه كلياً ، بل بقدر ما يرفع الضرر عن جاره بصورة تمنع النظر.

- وإذا ظهر للحاكم مماطلة مدين في أداء دينه - مع اقتداره - وطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه ، حجر الحاكم عليه ماله ، وأمره ببيعه لإيفاء الدين ، وإذا امتنع باع عليه الحاكم بدءاً بما هو أهون في حق المدين بتقديم النقود أولاً ، فإن لم تف بسداد الدين باع العروض ، فإن لم تف باع العقار ؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.

ـ ومنها المرضعة إذا ظهر بها حبل وانقطع لبنها ـ وليـس لأب الصغير مـا يستأجر بـه

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٨٤ ، أشباه ابن نجيم صـ ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) الجلة مادة ٢٢ وشرح الجلة للأتاسي حـ ١ صـ ٥٦ ، الخادمي رـ ٣٣١ ، المدخــل الفقهـي فقرة ٢٠١ .

مرضعة ولم يمكن استغناء الطفل بغير ثدي أمه ـ وخيف هلاك الولد ، قالوا : يباح أن تعالج المرضعة في استنزال الدم مادام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق لـه عضو ، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوماً ، وإنما أبيح هنا إفساد الحمل لأنه ليس بآدمي ، فيباح لصيانة الآدمي ، ولا يجوز بعد مضي مائة وعشرين يوماً ؛ لأنه يكون قتل نفس محترمة لصيانة نفس أخرى وهذا لا يجوز .

- ومنها أن الكفار - في حال الحرب - إذا تترسوا بالمسلمين ، أو أقاموا لهم معسكرات بين المسلمين فلا بأس بالرمي الضرورة إقامة فرض الجهاد ، لكن يقصد بالرمي الكفار دون المسلمين .

لكن هل يجب الدية والكفارة فيما لو أصيب مسلمون ؟ عند الجمهور إنها لا تجب، وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي من علماء الحنفية القدماء: إنه تجب الدية والكفارة ؛ لأن دم المسلم معصوم ، فكان ينبغي أن يمنع من الرمي إلا أنه لم يمنع لضرورة فرض الجهاد ، وتقدر الضرورة بقدرها في رفع المؤاخذة لا في نفي الضمان. وإذا اضطر محارب في دار الحرب إلى الطعام أخذ من الغنيمة قبل القسمة على سبيل الحاجة ، وبعد الخروج من دار الحرب لا يجوز له ذلك ، ويجب عليه رد ما فضل إلى

- كذلك الجبيرة يجب أن لا تستر من العضو الصحيح - في مواضع الغسل - إلا بقدر ما لا بد منه في استمساك الجبيرة ، فلو زاد لم يصح المسح عليها ولا الاكتفاء بغسل ظاهرها(١) .

الغنيمة ، لأن الانتفاع يكون بقدر الضرورة .

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي ، وأشباه ابن نجيم ، وشرح المجلة للأتاسي ، ولعلي حيدر والمدخل الفقهي بتصرف .

### القاعدة الكلية الفرعية الخامسة :

قاعدة : ,, هاجاز لهدو بطل بزواله ،،(١) .

ومعناها قريب من القاعدة السابقة .أي أن ما قام على الضرورة يـزول بـزوال هذه الضرورة، لأن حوازه لما كان لعذر فهو خُلفَ عن الأصل المتعذر، فإذازال العـذر أمكن العمل بالأصل، فلو حاز العمل بالخُلف أيضاً لزم الجمع بين البدل والمبدل منه علا يجوز، كما لا يجوز الجمع بين الحقيقة والجاز، فمعنى البطلان هنا شـامل لسـقوط اعتباره من حيث إنه يصير في حكم العدم، ولوحوب الانسلاخ منه وتركه.

# من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

\_ المتيمم إذا وجد الماء وقدر على استعماله بطل تيممه ، فإن كان العجز عن الماء لفقده بطل التيمم بالقدرة على الماء ، وإن كان لمرض بطل بشفائه وبرئه ، وإن كان لمرد بطل بزواله .

ـ فمن لبس الحرير بسبب حرب أو حكة يجب عليه خلعه إذا زالت الحكة والجرب.

- والموميء في الصلاة إذا قدر على القيام لزمه ، والأمي إذا قدر على القراءة ، والعاري إذا وحد ثوباً يستر عورته ، لأن القيام والقراءة والستر فرض على القادر عليها والسقوط كان للعجز وقد زال .

- ومنها المعتدة عن وفاة زوجها يجب عليها المكث في بيتها المعتدة فيه إلى تمام عدتها. لكن إذا لم تجد نفقة واضطرت للحروج لكسب عيشها حاز حروجها . فمتى حصل لها مال فاستغنت عن الخروج أو وجد من ينفق عليها فقد زال العذر فليس لها الخروج، ويتخرج على هذه القاعدة كثير من أحكام عوارض الأهلية .

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ۸۵، وأشباه ابن نجيم صـ ۸٦، والجلة مادة ٢٣ وشروحها الســـابقة، سنبل زاده لوحة ١٣٠.

# القاعدة الكلية الفرعية السادسة

قاعدة : ,, الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة،،(١)

المراد بالحاجة هنا ما كان دون الضرورة ، لأن مراتب ما يحرص الشـرع علـى توفيره للإنسان ثلاث :

الأولى : الضرورة : وهي بلوغ الإنسان حداً إذا لم يتناول الممنوع عنه هلك أو قارب. وهذا يبيح تناول الحرام ، كما فُصِّل في قاعدة سابقة .

الثانية: الحاجة: وهي بلوغ الإنسان حداً لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، فهذا لا يبيح الحرام، ولكنه يسوغ الخروج على بعض القواعد العامة ويبيح الفطر في الصوم.

الثالثة : الكمالية أو التحسينية : وهي ما يقصد من فعله نـوع مـن النرفـه وزيـادة في لين العيش .

وما عدا ذلك فهو زينة وفضول دون الخروج عن الحد المشروع .

فإذاكانت هناك حاجة عامة لمجموع من الناس أو خاصة بشخص ما نُزّلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها ، لكن الحاجة مبنية على التوسع والتسهيل فيما يسع العبد تركه بخلاف الضرورة بلأن مبنى الضرورة على لزوم فعل ما لا بد منه للتخلص من عهدة تلزم العبد ولا يسعه الترك .

# من فروع هذه القاعدة وأمثلتها :

- مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة والسلم جوزت على خلاف القياس لعموم الحاجة إلى ذلك ، والحاجة إذا عمّت كانت كالضرورة ؛ لأن الإجارة والسلم بيع

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صد ۸۸ ، ابسن نجيم صد ۹۱ ، حاشية سنبلي زاده لوحة ۱۲۷ ، شـرح المجلة للأتاسي حد ۱ صد ۷۰ ، المجلة مادة ۳۲ ، المدخل الفقهي فقرة ۲۰۳ .

معدوم ـ وبيع المعدوم باطل ـ ولكنه جُوِّز هنا لحاجة الناس ، والجعالة فيها جهالة . وفي الحوالة بيع دين بدين وهو ممنوع ، ولكنه جوّز هنا لعموم الحاجة .

- ومنها حواز الاستصناع ـ وهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً ـ مثل أن يقول لصانع ـ كخياط مثلاً ـ اصنع لي ثوباً ، أو خِـط لي ثوباً من هـذا القمـاش بهذه الصفة وبهذا الثمن ، فيصح ، أو يقول لمقاول ابن لي بيتاً على هذا المخطط .

ـ ومنها ضمان الدَرَك(١) ـ وهو عبارة عن ضمان الثمن عنــد استحقاق المبيع ـ حوِّز على خلاف القياس للجهالة من المكفول به للحاجة إليه .

\* \* \*

密 密

劵

<sup>(</sup>١) أي تحمل التبعة والغرامة .

### القاعدة الكلية الفرعية السابعة

قاعدة: ,, الاضطرار لا يبطل حق الغير ،،١٠٠

هذه القاعدة تعتبر قيداً لقاعدة: ,, الصرورات تبيح المحظورات،،.

لأن الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة ، وفي بعضها يقتضي الترخيص في فعلمه مع بقاء حرمته ككلمة الكفر . إلا أنه على كل حال لا يبطل حق الآخرين ، وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير جائز .

فبناء عليه لو اضطر لأكل طعام غيره ، فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل إن كان قيمياً ، ومثله إن كان مثلياً .

والاضطرار كما يكون سماوياً كالمجاعة ، يكون أيضا بالإكراه الملجىء كالقتل أوالقطع أو الإتلاف ، أو بالاكراه غير الملجىء كالضرب والحبس ، ففي الملجيء الضمان على الآمر لا على الفاعل وفي غير الملجىء على الفاعل.

والراجع عند الحنابلة في الاكراه على القتـل اشـــرَاك المكـرَه والمكـرِه في القَــوَد والضمان. قالوا: لأن الإكراه ليس بعذر في القتل (٢).

### من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

- لو صال عليه حيوان محترم كجمل أو ثور فقتله ، فعند الحنفية يضمن قيمته لصاحبه؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغيير، إلا إذا عرف هذا الحيوان بالأذية

<sup>(</sup>۱) الحنادمي صـ ۳۳۱، الجحلة مادة ۳۳، شرح الأتاسي جــ ۱ صـ ۷۲، المدخـل الفقهـي فقرة ۲۰۲، قواعد ابن رجب بالمعنى قاعدة ۲۲.

<sup>(</sup>٢) قواعد ابن رجب القاعدة ١٢٧ صـ ٢٨٧.

وطلب من صاحبه حفظه عن الناس فلم يفعل ، فلا ضمان على قاتله(١) .

وأما عند الشافعية والحنابلة فإنه لا ضمان عليه مطلقا ؛ لأنه دفع الهلاك عن نفسه (٢) .

- وإذا استأجر شخص قارباً أو حصاناً ساعة من الزمن وبعد أن وصل إلى عرض البحر بالقارب أو مسافة بعيدة بالحصان وانقضت مدة الإجارة فبمقتضى العقد يجب على الراكب أن يبارح القارب أو ينزل عن الحصان ويسلمه إلى صاحبه - إلا إذا رضي المؤجر أن يؤجره ثانية - لكن بما أنه يوجد هنا اضطرار فصاحب السفينة أو الحصان بحبر على أن يبقي المستأجر في القارب حتى يخرج به إلى البر ، أو على ظهر الحصان حتى يرده إلى منزله ، ولكن هذا الاجبار لا يمنع المؤجر من أن يطالب المستأجر بدفع أجرة المثل عن الملدة الزائدة (۱).

ـ ولو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه .



<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي جـ ١ صـ ٧٦ فما بعدهـا ، وشرح القواعـد لسـليمان القـرق أغـاجي صــ ١٦، وقواعد ابن رجب ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المنثور حـ ٢ صـ ٣٢٩ ، وقواعد ابن رجب قاعدة ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجحلة لعلى حيدر حد ١ صـ ٣٩ .

### القاعدة الكلية الفرعية الثاهنة

قاعدة: ,, إذا تهذر الأصل يصار إلك البدل ،،().

ولأن المصير إلى البدل إنما يجوز عند عدم الأصل.

لما كان إتيان البدل عند تعذر الأصل رخصة كانت هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة ,, المشقة تجلب التيسير،، . ومتفرعة عليها .

#### أدلة هذه القاعدة:

لهذه القاعدة أدلة كثيرة من كتاب الله :

١ ـ منها قوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ مِنظًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِـ لَـ أَهُ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَ أَوَعَلَى سَفَرٍ فَعِـ لَـ أَهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أَنَامٍ أُخَرَ أَنْ أَنَامٍ أُخْرَ أَنْ أَنَامٍ أُخْرَ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّل

٢ - وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَاۤ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ۡ لَحَجَ فَمَا ٱسۡتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَادِيُ فَنَ لَمْ يَجِدُ
 فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ﴾(٣) .

توله تعالى : ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَالصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلَيْتِينَ
 فَإِنْ خِفْتُ مَ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَاذَ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَمَ كُم مَا لَمْ
 تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

<sup>(</sup>۱) المنتور في القواعد حـ ۱ صـ ۲۱۹ فما بعدها ، قواعد الخادمي صـ ۳۱۰ ، وشرحها للترق أغاجي صـ ۱۱ ، مجلة الأحكام مادة ٥٣ ، وشرحها للأتاسي حـ ۱ صـ ۱۲۷ ، وشرحها لعلي حيدر حـ ۱ صـ ٤٩ ، والمدخل الفقهي فقرة ۲٤١ ، وقواعد ابن رحب القاعدة ١٦

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٢٣٨ ، ٢٣٩ من سورة البقرة .

٤ - وقوله تعالى : ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ
 قَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِّن فَلْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (١) .

ه \_ وقوله تعالى : ﴿ وَإِن كُننُهُمْ مَّ فَيَ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْعَآبِطِ أَوْكَمَسْنُمُ الْفِيسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ ﴾ (٢) .

٢ - وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَاضَرَبُنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُ وَأُمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَقْضُرُ وَأُمِن ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَقْضِكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُوا أَكُورُ عَدُوا مُثِينًا لَإِنَّ ﴾ ٢٠.

ففي كل هذه الآيات كان الأصل عزيمة ولما شق أداؤه وتعسر خفف الله سبحانه عن عباده بالانتقال إلى البدل وهو الرخصة ، لأن المشقة تجلب التيسير .

# 🕸 معنى القاعدة :

المراد بالأصل هنا ما يجب أداؤه \_ أي العزيمة \_ ولكن إذا تعذر أو تعسر وشق على المكلف و لم يمكنه إيفاء الأصل بالفوات أو التفويت ينتقل الحكم إلى البـدل \_ أي الرخصة.

ومعنى الأداء: تسليم عين الواجب ، ويكون في حقوق الله تعالى كالصلاة على وقتها وصوم رمضان ، ويكون في حقوق العباد كرد المغصوب دون نقصان ، وتسليم عين المبيع إلى المشتري .

### \* أنواع الأداء:

الأداء ثلاثة أنواع :

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٣ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠١ من سورة النساء.

- أ ـ أداء كامل : كالصلاة على وقتها في جماعة . ورد المغصوب دون نقصان .
- ب ـ أداء ناقص : كالصلاة منفرداً . أو رد المغصوب وقد شغل بجناية أو دين .
- جـ ـ أداء يشبه القضاء: كما لو جعل عبد غيره مهراً. ثم اشتراه وسلمه لهـ ا ، فإنه أداء من حيث إنها تجبر على قبوله ، وهو شبيه بالقضاء لأنه قبل التسليم ملكه ينفذ فيه اعتاقه دون اعتاقها ، ولو كان ذا رحم محرم منها لا يعتق عليها ، ولأنه في معنى المثل؛ إذ أن تبدل الملك يوجب تبدلاً في العين .

ويقابل الأداء \_ وهو الاتيان بالأصل \_ القضاء وهو الاتيان بالخلف أو البدل . والقضاء قسمان :

أ ـ قضاء كامل : كمن اغتصب حنطة واستهلكها ، فعليه مثلها أو قيمتها .

ب - قضاء قاصر : كمن يؤدي قيمة مغصوب قيمي بدلاً عنه لأنها مثل غير معقول .
 أنواع البدل :

الأبدال التي يصار إليه عند العجز ثلاثة أنواع :

- أ- الأول: نوع بدل ينتقل إليه عند العجز مع إمكان القدرة على الأصل مستقبلاً
   ولكن بوقت يفوت بفواته: وأمثلته:
- ـ من دخل عليه وقت الصلاة و لم يجد الماء ينتقل إلى التيمم ، وإن كـان يرجـو القـدرة على الماء بعد خروج الوقت .
- ـ المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم ، ولو كان له مال غائب لأنه تعلق بوقت يفوت بفواته.
  - ـ ومثله المحصر إذا وجد الثمن و لم يجد الهدي يصوم ولا يلزمه الصبر للضرورة .
    - ومثله المال الغائب لا يمنع نكاح الأمة كما لا يمنع ابن السبيل الزكاة.
- ب الثاني : نوع بدل لا يتعلق بوقت يفوت بفواته ولا يضر تأخيره ، مثل كفارة

القتل ، واليمين ، والجماع في الصوم ، فلا يجوز الانتقال عنها إلى البديل إذا كان يرجو القدرة عليه . بل يصبر حتى يجد الرقبة ـ لأن الكفارة على التراخي ـ وبتقدير أن يموت يؤدى من تركته بخلاف العاجز عن المال .

جـ ـ الثالث: ما يحتمل الوجهين مثل كفارة الظهار ، يمكن أن يقال: يلزمه التأخير لأنها ليست مضيقة الوقت ، أو له الانتقال إلى البدل لأنه يتضرر بالتأخير . ولـ وكـان واحداً طول الحرة ولا يجد في القرية حرة ، فهل له الزواج بالأمة ؟.

في المسألة خلاف ، إلا إذا خشي العنت \_ أي الزنا \_ فله نكاح الأمة(١) .

### من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

- إذا مات الزوج حين يهل الشهر فابتداء العدة بالأهلّة : لأنها أصل في الشهور العربية لقوله تعالى : ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَقَ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ (٢) . وإن مات في خلال الشهر فالعدة بالأيام واعتبار الشهر ثلاثون يوما . وكذا الإجارة وأحل البيع .

وقيل: الشهر الأول يتم بالأيام والباقي بالأهلة. لأن الضرورة تقدر بقدرها.

ـ يذبح الصيد(٣) إذا استأنس . ويكفي حرح نَعَمَ (؛) توحش أو سقط في بئر و لم يمكن ذبحه ؛ لأن ذكاة الاختيار (٩).

ـ لما كان الأصل في اثبات الأحكام هو البينة الشرعية ، فـإذا تعـذرت البينـة ينتقـل إلى بدلها ، فالعمل بالاستصحاب إنما يصار إليه عند عدم وحـود الأصـل وهـو البينـة فهـو

<sup>(</sup>١) شرح المجلة للأتاسي جـ ١صـ ١٢٧ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الصيد يراد به الحيوان البري .

<sup>(</sup>٤) النَّعَم: الإبل والبقرة والغنم.

 <sup>(°)</sup> شرح قواعد الخادمي للقرق أغاجي وحاشيته صد ١١ بتصرف .

بدل عنها .

والرجوع إلى تعامل القائمين السابقين على الوقف بدل من البينة الشرعية ، أو التسجيل لشروط الوقف في شرط الواقف.

وكذلك تحكيم مهر المثل إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر ولا بينة لأحدهما .

وكذلك اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن أو حنسه .

وفي كل موضع يكون القول فيه لأحد المتخاصمين مع يمينه يكون بـدلاً عـن الأصل وهو البينات الشرعية(١) .



<sup>(</sup>١) شرح المحلة للأتاسي جـ ١ صـ ١٢٩ بتصرف .

### القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرك

قاعدة : ,, لا ضرو ولا ضوار ،، ١٠ أو ,, الضوو بزال ، ٢٠٠٠ .

عبَّر أكثر من كتب في القواعد عن هذه القاعدة بقولهم: ,,الضرر يزال،، وجعلوا ما عبَّرنا به ـ وهو الحديث ـ دليلاً على القاعدة وأصلاً لها.

ولكن التعبير بصيغة الحديث عن القاعدة أشمل وأعم حيث يشمل الضرر ابتداءً ومقابلة \_ وأيضاً يعطى ذلك القاعدة قوة ؛ إذ يجعلها دليلاً شرعياً صالحاً لبناء الأحكام عليه باعتبار أنها نص حديث نبوي كريم . بخلاف قولنا \_ الضرر يزال \_ فليس لهذا القول قوة شرعية كنص الخبر .

# 🕸 أصل هذه القاعدة وهو دليلها:

هذه القاعدة نص حديث نبوى كريم في رتبة الحسن أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً .

وأخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي، والدارقطني من حديث أبى سعيد الخدري. كما أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت رضى الله عنهم (٣).

#### معنى الحديث:

الضور: إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً.

<sup>(</sup>١) المادة ١٩ من الجلة ، وشرح الأتاسي للمجلة جـ ١ صـ ٥٢ ، والمدخل الفقهي فقرة ٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صـ ٨٣، وابن نجيــم صــ ٨٥، الحادمي صــ ٣٣٢، الجلمة مـادة ٢٠، المدخل فقرة ٨٨٥.

<sup>(</sup>٣) السيوطي وابن نجيم في الصفحات السابقة .

والضرار: مقابلة الضرر بالضرر(١) ، أو إلحاق مفسدة بالغيرعلى جهة المقابلة . وفسره بعضهم: بأن لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء(٢) .

والحديث نص في تحريم الضرر ؛ لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع؛ لأنه نوع من الظلم ، إلا ما حص بدليل كالحدود والعقوبات(٢)، أي أن الضرر والإضرار المحرَّمين إذا كانا بغير حق ، وأما إيقاع الضرر بحق فهو مطلوب شرعاً ، لأنه ادخال الضرر على من يستحقه ، كمن تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته ، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل.

## والحاق الضرر بغير حق على نوعين:

أ ـ أحدهما : أن لا يكون له في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير ــ أي ليس ثمة نفع يعود عليه ـ فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه . وقد ورد في القرآن الكريم النهي عن مثل ذلك في مواضع :

منها النهي عن المضارة في الوصية في قوله تعالى : ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِسَيَةِ يُوْصَىٰ بِهَآ اللهِ عَنْ المَضَارِ عَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ المُضَارِ عَنْ اللهِ عَلْ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلِيْ عَ

ولذلك كان الأضرار بالوصية من الكبائر .

- ومنها الرجعة في النكاح في قوله: ﴿ وَإِذَاطَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ مِعْرُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ مِعْرُونٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَّعْنَدُونًا

﴿ وَمِنْهَا الرَّحْعَةُ فِي النَّكَاحِ فِي قُولُهُ : ﴿ وَإِذَاطَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَكُونُ أَلَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُلِمُ اللَّالِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّلَامُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ الل

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي فقرة ٥٨٦ ، وشرح الأتاسي للمجلة حـ ١ صـ ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) غمز عيون البصائر صـ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) شرح الأتاسي للمجلة حـ ١ صت ٢٥.

 <sup>(</sup>٤) الآية ١٢ من سورة النساء .

<sup>(°)</sup> الآية ٢٣١ من سورة البقرة .

- ومنها في الرضاع في قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَهُ أَبُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ ﴾ (١). قالوا: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك ، أو أن المطلقة تطلب إرضاع ولدها بزيادة عن أجرة المثل لقصد المضارة بالزوج.

ب - والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيح مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره ، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه فيتضرر الممنوع بذلك . فأما الأول - وهو التصرف في ملكه فإن كان على غير الوجه المعتد، كمن أوقد في أرضه ناراً في يوم عاصف فتعدت إلى جاره وأحرقت ماله ، فالفاعل متعد في ذلك وعليه الضمان .

وأما إن كان على الوجه المعتاد ، ففي منعه قولان : أحدهما : لا يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لأنه تصرف في خالص حقه.

والقول الثاني : بالمنع وهو قول أحمد ووافقه مالك في بعض الصور كمن فتح كوة في بنائه العالي مشرفة على حارة ، أو يبني بناء عالياً يشرف على حاره ولا يستره، فعند أحمد وطائفة من أصحاب الشافعي يلزم بستره . ويجتهد الحاكم في منعه إذا ظهر له قصد الفساد .

منها أن يحدث في ملكه ما يضر جاره من هز أو دق ، أوله رائحة خبيثة تضر بالسكان . فإنه يمنع في ظاهر مذهب مالك وأحمد وهو أحد الوجوه للشافعية.

ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه ، فإنه يجبر على ازالته ليندفع به ضرر الدخول(٢) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم صـ ٢٦٧ فما بعدها بتصرف .

# شرح القاعدة إجمالاً:

هذه القاعدة من أركان الشريعة وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وقد سبق ذكر بعض منها ـ وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة ، كما أنهاسند للمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد ، وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث(١) .

وعلى هذه القاعدة ينبني كثير من أبواب الفقه: كالرد بالعيب ، وجميع أنواع الخيارات والحجر بسائر أنواعه والشفعة ، والقصاص ، والحدودوالكفارات ، وضمان المتلفات ، والجبر على قسمته المشترك إذا اتحد الجنس ، ونصب الأئمة والقضاة ، ودفع الصائل ، وقتال المشركين والبغاة .

إلى غير ذلك مما في حكمة مشروعيته دفع للضرر ,, إذ لاضرر ولا ضوار،،(۲) .

ونص هذه القاعدة \_ كما رأينا \_ ينفي الضرر فيوجب منعه وتحريمه مطلقاً، ويشمل ذلك : الضرر العام والخاص ، وأيضاً : دفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة. كما يشمل أيضاً : رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره .

ومن ثم كان إنزال العقوبات المشروعة بالمحرمين لا ينافي هذه القاعدة وإن ترتب عليها ضرر بهم ، لأن فيها عدلاً ودفعاً لضرر أعم وأعظم ٣ .

### ما المقصود بنفي الضرار ؟.

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي فقرة ٨٦٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الجحلة للأتاسي حـ ١ صـ ٢٥ ، أشباه السيوطي صـ ٨٤ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي فقرة ٨٦٥ فما بعدها .

إذا عرفنا أن من معاني الضرار مقابلة الضرر بالضرر ، فإذاً يكون المقصود بنفي الضرار هنا نفي فكرة الثأر بمجرد الانتقام ، الفكرة التي تزيد في الضرر وتوسع دائرته .

فالإضرار ولو كان على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفاً مقصوداً ، وإنما يلجأ إليه اضطراراً .

ـ فمن أتلف مال غيره ـ مثلاً ـ لا يجوز أن يقابل بإتلاف ما لـ ه ، لأن في ذلك توسعة للضرر بلا منفعة ، وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف.

وذلك بخلاف الجناية على النفس أو البدن مما شرع فيه القصاص ، لأن الجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها(١) .

#### من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

ـ لو انتهت مدة اجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع ، تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد ؛ منعاً لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه(١) .

ـ إذا كان الملك المشترك بين يتيمين محتاجاً إلى تعمير فأبى أحــد الوصيـين ـــ وكــان في إبائه ضرر على اليتيم ــ يجبر من قبل الحاكم دفعاً للضرر .

- كذلك لو باع ثمر نخل - والمشترى إذا ارتقى ليقطع الثمر يطلع على عورات الجيران، يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا مرة أو مرتين ، فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم ليمنعه من الارتقاء(٢) .

- ولو باع شيئاً مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلاً - وغاب المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع وخيف فساده - فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع من غيره دفعاً للضرر.

ـ ويجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم ، ولـو لم يثبـت عليهـم حرم معين بطريق قضائي دفعاً لشرهم(٢) .

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي فقرة ٨٦٥ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) شرح الجحلة للأتاسي حـ١ صـ ٥٣ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي فقرة ٥٨٦.

# القواعد المتفرعة على قاعدة - الم ضور والم ضوار، والمندرجة تحتها:

القاعدة الفرعية الأولى:

فاعدة: ,, الضرو يدفع بقدر الإمكاني ،، ١).

معنى القاعدة: ,, إن الضرر يدفع شرعاً ، فإن أمكن دفعه بدون ضرر أصلاً وإلا فيتوسل لدفعه بالقدر الممكن ،،(١) .

هذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية ، فهي من باب ــ الوقاية خير من العلاج ـ وذلك بقدر الاستطاعة ، لأن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ .

## دليل هذه القاعدة:

لهذه القاعدة أدلة شرعية من الكتاب والسنة منها:

قوله تعالى : ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّاٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَّهِبُونَ بِهِۦعَدُوَّ ٱللَّهِوَعَدُوَّكُمْ ﴾(٢) .

حيث أمر الله عز وحل المؤمنين بالاعداد المستطاع للقوة ؛ لدفع ضرر الأعداء بإرهابهم وتخويفهم بذلك الإعداد وتلك القوة ، فلا يهاجمون المسلمين وإن هاجمونا كنا لهم مستعدين .

# من فروع هذه القاعدة وأمثلتها :

الجعلة المادة ٣١ مع شرح الأتاسي حـ ١ صـ ٧١ فما بعدها ، المدخل الفقهي فقرة
 ٨٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٠ من سورة الأنفال .

#### أ\_ ففي جانب المصالح العامة:

\_ شرع الجهاد لدفع شر الأعداء ، ووجبت العقوبات لقمع الاجرام وصيانة الأمن ، ووجب سد ذرائع الفساد من جميع أنواعه .

#### ب ـ ومن جانب الحقوق الخاصة:

- ـ شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع عن الجار .
- \_ وشرع الحجر على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته المالية .
  - ـ وشرع الحجر على المفلس منعاً للضرر عن الدائنين .
- وحق للقاضي منع المدين من السفر بناء على طلب الدائن ، أو يوكل وكيلاً بالخصومة.
- وشرع الإجبار القضائي على قسمة المال المشترك القابل للقسمة بناء على طلب أحد الشركاء دفعاً لضرر شركة الملك .
- \_ ولو امتنع الأب من الانفاق على ولده القاصر \_ أو العاجز \_ يحبس لدفع ضرر الهلاك عن الولد .
- ـ ومن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه ـ إذا مست الضرورة ـ لقوله عليه الصلاة والسلام : ,, مَن شهر على المسلمين سيفاً فقد أحلّ دمه ،،(١) .

لأنه باغ فلضرورة دفع الضرر سقطت عصمته .

- وكذلك للمضطر أن يأكل مال غيره حفاظاً على حياته لكن عليه الضمان ، لأن الضرر يدفع بقدر الإمكان . ولأن الاضطرار لا يبطل حق الغير كما سبق بيانه.
- ومنها أن الأجير الذي لعمله أثر في العين كالصبغ مثلاً أو الخياطة إذا حبسها لقبض الأجرة فهلكت ، يلزمه الضمان لكن له الأجر ، لأن الضرر يدفع بقدر الإمكان(۱) .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الترمذي في الحدود ، وكذلك ابن ماجة باختلاف لفظ ، النساتي في كتاب التحريم.

<sup>(</sup>٢) شرح الأتاسي للمجلة جد ١ صد ٧٧ فما بعدها .

# القاعدة الكلية الفرعية الثانية

قاعدة ,, الضور بزال ،،(١) .

هذه القاعدة تفيد وجوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه .

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

- ـ إذا سلط إنسان ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين ، فإنـه يـزال ، وكذلـك إذا تعدى على الطريق ببناء أو حفر بالوعة أو غير ذلك .
  - ـ وكذلك يضمن المتلف عوض ما أتلف للضرر الذي أحدثه .
- ـ وإذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار غيره فأضرتـه يكلـف رفعهـا أو قطعها .
- وقد شرع كثير من الخيـارات في بعـض العقـود لإزالـة الأضـرار الواقعـة علـى أحـد المتعاقدين . كخيار العيب وخيار الغبن(٢) .

أشباه السيوطي صـ ٨٣ ، ابن نجيم صـ ٥٥ والخادمي صـ ٣٣٢٢ ، والجعلة المادة
 ٢٠، وشرح الأتاسى للمجلة ٢٠ - ١ صـ ٥٣ ، المدخل الفقرة ٥٨٨ .

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقرة ٨٨٥.

## القاعدة الكلية الفرعية الثالثة

قاعدة: ,, الضور لا يزال بمثله ،، (١)

أو الضوو لا يزال بالضوو ،،٥٠٠ .

هذه القاعدة تعتبر قيداً لسابقتها ، لأن الضرر مهما كان واحب الإزالة ، فلا يكون بإحداث ضرر مثله . ولا بأكثر منه بطريق الأولى .

فالشرط إذاً أن يزال الضرر بلا إضراربالغير إن أمكن وإلا فبأخف منه (٣).

#### فمن فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

ـ لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك جوعاً عن نفسه أن يأخذ مال محتاج مثله . كما لا يجوز لمن أكره بالقتل على القتل أن يقتل إذا كان المراد قتله مسلماً بغير وجه حق ، لأن هذا إزالة ضرر بمثله . بخلاف أكل ماله.

- وإذا ظهر في المبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب حديد . امتنع رد المبيع بالعيب القديم ؛ لتضرر البائع بالعيب الحادث-إلا أن يرضى - ولكن يعود المشتري على البائع بالنقصان(٤) .

<sup>(</sup>١) قواعد الخادمي صـ ٣٢١ ، والجملة المادة ٢٥ ، والمدخل الفقرة ٨٩٥ .

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صـ ٨٦ ، وابن نجيم صـ ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) شرح الأتاسي للمجلة حـ ١ صـ ٦٣ فما بعدها وشرح على حيدر حـ ١ صـ ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) المدخل الفقهي فقرة ٨٩٥ بتصرف.

# القاعدة الكلية الفرعية الرابعة

وردت هذه القاعدة بألفظ مختلفة :

أ ـ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (١) .

ب - يختار أهون الشرين ، أو أخف الصررين ، ، (٢) .

جـ - إذا تفارض هفسدتان روعـ أعظهها ضررا بارتكاب أخفهما،،(۳) .

د - وإذا اجتمع ضرران أسقط الأصفر للأكبر ،،(١) .

هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي متحدة المعنى ، أي ,,أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الضرر الأخف ، ولا يرتكب الأشد،،.

أصل القاعدة:

والأصل في هذه القواعد قولهم : ,, إن من ابتلي ببليتين ـ وهم متساويتان ـ يأخذ بأيتهما شاء ، وإن اختلفت يختار أهونهما ، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة في حق الزيادة،،(٥) .

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها :

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم صـ ٨٨ ، الجحلة المادة ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) بحلة الأحكام المادة ٢٩.

<sup>(</sup>٣) أشباه السيوطي صـ ٨٧ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٨٩ والجلمة مـادة ٢٨ ، وقواعــد ابـن رجب القاعدة ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) إيضاح المسالك صـ ٣٧٠.

<sup>(°)</sup> أشباه ابن نجيم صـ ٨٩ ، وشــرح الأتاسي للمجلة حــ ١ صــ ٦٨ فمـا بعدهـا ، وشـرح على حيدر حـ ١ صـ ٣٦ فما بعدها .

- لو كان برجل جرح لو سجد سال دمه ، يومي، ويصلي قاعداً ؛ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث ـ عند من يوجبون انتقاض الوضوء عند سيلان الدم ـ ولأن ترك السجود أهون من الصلاة مع النجاسة ، ولأن الدم نجس وملوِّث ، كما أن ترك السجود في هذه الحالة يدفع عن الجريح ضرر خروج الدم ونزفه وزيادة ضرره أو تأخر برئه .

ـ لو أن مصلياً لو صلى قائماً ينكشف من عورته ما يمنع جواز الصلاة ، ولو صلى قاعداً لا ينكشف منه شيء ، فإنه يصلى قاعداً ؛ لأن ترك القيام أهون .

ـ ولو ابتلعت دجاجة شخص لؤلؤة ثمينة لغيره ، فلصاحب اللؤلؤة أن يتملك الدجاجـة بقيمتها ليذبحها .

ـ وإذا خشي من في السفينة غرقها ، فإنه يرمى منها ما ثقـل مـن المتـاع ويغـرم أهـل السفينة ما رموا به على قيمة ما معهم من المتاع .

ـ حاز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كانت حياته ترجى .

- لو أحاط الكفار بالمسلمين - ولا مقاومة بهم - جاز دفع المال إليهم ، وكذلك جاز استنقاذ الأسرى منهم بالمال ، إذا لم يمكن بغيره ، لأن مفسدة بقائهم بأيديهم واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل المال(١) .

ـ لو هدد بالقتل أو يرمي نفسه من مكان عال ـ كالمنارة مثلاً ـ فهل له أن يختار؟ وهل المفسدتان هنا متساويتان؟ عند أبي حنيفة رحمه الله : له الخيار إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعل ويصبرحتى يقتل لتساوي البليتين .

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : يصبر ولا يلقى بنفسه ، لأن في إلقاء نفسه شبهة الانتحار وهو لا يجوز بحال ، ولا يجوز للمسلم أن يعين على قتــل نفسـه .

<sup>(</sup>١) الأشباه للسيوطي صـ ٨٨ .

وهو الصحيح إن شاء الله .

\_ هذا بخلاف ما لو كان في سفينة فاحترقت فهو بالخيار بين أن يلقى بنفسه في المــاء ـــ وإن كان يخشى الغرق ــ أو يبقى في السفينة فيحترق(١) .

وعند الحنابلة خلاف في المسألة ، وعند أحمد فيها روايتان(٢) .



<sup>(</sup>۱) أشباه ابن نجيم صه . ٩ .

<sup>(</sup>٢) قواعد ابن رجب القاعدة ١١٢

## القاعدة الكلية الفرعية الخامسة

قاعدة : ,, يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ، ، ، .

هذه القاعدة تدخل ضمناً في القاعدة السابقة \_ وإن كانت أخص منها موضوعاً \_ وهي قاعدة مهمة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد ، استخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص ، وتعتبر قيداً لقاعدة ,,الضرر لا يزال بمثله ،، التي سبقت .

فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم ، فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن ، وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص ، ولهذه الحكمة شرع الله حد القطع حماية للأموال ، وحد الزنا والقذف صيانة للأعراض ، وحد الشرب حفظاً للعقول ، والقصاص وقتل المرتد صيانة للأنفس والأديان .

ومن هذا القبيل شرع قتل الساحر المضر ، والكافر المضل ، لأن أحدهم يفتن الناس والآخر يدعوهم إلى الكفر ، فيتحمل الضرر الأخص ويرتكب لدفع الضرر الأعم .

## ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

- جواز الرمي إلى كفار تترسوا بالمسلمين ـ من الأسرى أو الصبيان أو النساء .
  - ـ ومنها جواز الحجر على المفتي الماجن حرصاً على دين الناس .
    - ـ والحجر على الطبيب الجاهل حرصاً على أرواح الناس .
    - ـ والحجر على المكاري المفلس حرصاً على أموالهم وأوقاتهم .

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم صـ ٨٧ ، قواعد الخادمي بشرح القرق أغاجي صـ ٥١ ، المجلة المادة ٢٦ ، المحل الفقرة ٩٣ .

- ـ كما يجوز التسعير على الباعة ـ في بعض الأحوال ـ دفعاً لضررهم عن العامة .
- ومنها وجوب هدم حائط مال إلى طريق العامة أو هدم عمارة آيلة للسقوط . دفعاً للضرر العام .
- ـ ومنها بيع طعام المحتكر حبراً عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعاً للضرر العام . ـ ومنها اتخاذ حانوت للطبخ ـ مطبخ ـ في سوق باعة القماش والتجار دفعاً لضرر الحريق عن الآخرين (١) .



密

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة .

# القاعدة الكلية الفرعية السادسة قاعدة : ,, دريم المفاسد أولك من جلب المصالح،،(١).

#### 🛪 معنى القاعدة:

المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها .

فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة ، فدفع المفسدة مقدم في الغالب ، إلا أن تكون المفسدة مغلوبة ؛ وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات ، لما يترتب على المناهى من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهى .

#### \* دلة هذه القاعدة:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَذَوَا بِغَيْرِعِلْمٍ ﴾ ٢٠.

ففي سبب آلهة الكفار مصلحة وهي تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم بالله سبحانه، ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب الله عز وجل نهي الله شبحانه وتعالى عن سبهم درءاً لهذه المفسدة .

٢ ـ وقوله صلى الله عليه وسلم: ,, إذا أمرتكم بالشيء فخفوا به ما استطعتم ،
 وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ،،(٣) .

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ٧٨، صـ ١٠٥، أشباه ابن نجيم صـ ٩٠، والخادمي صـ ٣١٩ المجلة المادة ٣٠، المدخل الفقرة ٩٤، وإيضاح المسالك القاعدة الرابعة والثلاثون، قواعد ابن رحب القاعدة التاسعة بعد المائة.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٨ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه النسائي في باب وحوب الحج واللفظ له ، ورواه ابن ماحة في المقدمة ، بلفظ : ,, فخذوا منه ،، .

ومثل هذه القاعدة قاعدة أخرى تقول:

# ر, إذا تفارض المانع والمقتصي يقدم المانع إلا إذا كان . المقتصي أعظم ، ‹› .

والمراد بالمانع هنا المفسدة ، والمراد بالمقتضي الأمر الطالب للفعل لتضمنه المصلحة فوجود المانع يمنع من الفعل إلا إذا كانت المصلحة أعظم .

وهذا من باب تغليب حانب الحرمة على حانب الحلال بناء على القاعدة القائلة : ,,إذا اجتمع الحلال والصرام أو الهبيع والهمرم غلّ بب الحرام ، (٢).

لأن في تغليب جانب الحرمة درء مفسدة وتقديم المانع ، ومن ثَمَّ إذا تعارض دليل يقتضي التحريم وآخر يقتضي الإباحة قدم دليل التحريم في الأصح تغليباً للتحريم ودرءاً للمفسدة (٣) .

## ومن أمثلة هذه القواعد وفروعها:

- إذا وجب على امرأة الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخر الغسل؛ لأن في كشف المرأة على الرجال مفسدة وأي مفسدة - بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال يغتسل ولا يؤخره . وأما إذا أراد الرجل أن يستنجي ولم يجد سترة من الرجال فلا يتكشف بل يترك الاستنجاء ، لأن النجاسة الحكمية أقوى من النجاسة الحسية ، والمرأة بين النساء كالرجل بين الرجال .

ـ منع التجارة في المحرمات من خمر ومخدرات وخنزير ، ولو أن فيها أرباحاً ومنافع

<sup>(</sup>١) المنثور للزركشي حـ ١ صـ ٣٤٨ ، الجملة المادة ٤٦ ، والمدخل الفقهي ٩٥٥ .

<sup>(</sup>۲) المنثور للزركشي حـ ۱ صـ ۱۲۵ ، وأشباه السيوطي صـ ۱۰۵، أشباه ابن نجيم صـ ۱۰۹، فتاوى قاضى خان في الصيد ، قواعد الخادمي صـ ۳۰۹ .

<sup>(</sup>٣) المنثور حـ ١ صـ ١٢٥ بتصرف.

- اقتصادية.
- ـ ويمنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره، ولو كان فيها منفعة له.
  - ـ وإذا كانت حارية بين شريكين يحرم وطؤها عليهما .
  - ـ وإذا اشتبه محرّمة بأجنبيات محصورات لم يحل الزواج بإحداهن .
- ـ وما كان أحد أبويه مأكول اللحم والآخر غير مأكول لا يحل أكله على الصحيح ــ كالبغل .
- ـ ومنها إذا أرسل كلبه المعلم وشاركه كلب غير معلـم في الصيـد حـرم أكـل الصيـد بهما .
- ـ وكذلك لو وضع المحوسي أو الشـيوعي يـده علـى يـد المسـلم الذابـح لا يحـل أكـل المذبوح لاجتماع المحرم والمبيح .
- ـ ولو اشتبه مذكى بميتة أو لبن بقر بلبن أتان (۱) ، أو ماء وبول ، لم يجـز تنـاول شـيء منها ، ولا بالاجتهاد ، ما لم تكثر الأواني .
  - ـ ولو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ولا بالاجتهاد ، حتى يستيقن .

## \* استثناء من القاعدة .

- لو رمى سهماً على طائر فجرحه ووقع على الأرض فمات فإنه يحل أكله ، وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض والارتطام بها ـــ لأن ذلك لابد منه ـ فعفى عنه ، بخلاف ما لو وقع في الماء .
- ـ ومنها معاملة من أكثر ما له حرام إذا لم يعرف عين المال فلا يحرم في الأصح ولكـن يكره .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الأتان : أنثى الحمار .

- ـ وإذا اختلطت محرّمة ـ برضاع أو نسب ـ بنسوة غير محصورات فله النكاح منهن. ـ ومنها حواز مس كتب التفسير للمحدث إلا إذا كـان الأكثر قرآناً ، وبعضهم لم يفصل .
- ـ ومنه الكذب مفسدة محرمة لكن متى تضمن ذلك حلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب في الاصلاح بين الناس ، وفي الحرب لخداع العدو ، وعلى الزوجة لإصلاحها .
- وإذا جمع في عقد واحد بين من تحل له وبين من لا تحل ، كمن يجمع بين مسلمة ووثنية ، أو أحنبية ومحرّمة . حاز العقد فيمن تحل ، وبطل في غيرها (١) .

كل ما سبق فيما إذا اجتمع حلال وحرام .

### اختلاط الواجب بالمحرم

وأما إذا اختلط الواجب بالمحرم فتراعى مصلحة الواجب .

#### من أمثلة ذلك:

ـ إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار ولم يمكن التمييز بينهم غسِّل الجميع وصلى عليهم ويكون التمييز بالنية .

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ٨٨ ، ١٠٥ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٩١ ، ١٠٩ ، وقواعد ابن رجب من أمثلة القاعدة السادسة بعد المائة ، المدخل الفقهي فقرة ٩٤ ، وشرح الأتاسي للمجلة حـ ١ صـ ٧٠ ـ ٧١ .

ودليل ذلك ما احتج به البيهقي : ,, بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم،،(١) .

- اختلاط الشهداء بغيرهم يجب غسل الجميع والصلاة عليهم ، وإن كان الغسل والصلاة على الكفار والشهداء حراماً .

- المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الصلاة ولا يمكن إلا بكشف شيء من الرأس، وستر الرأس واحب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواجب .

ـ الهجرة على المرأة من بلاد الكفار واحبة وإن كان سفرها وحدها دون محرم حراماً. (٢)

※ ※ ※

※ ※

米

<sup>(</sup>۱) كما رواه أحمد في المسند حـ ٥ صـ ٢٠٣ ، والبخاري في الفتح حـ ٢ صـ ٢٠٣ ، ومسلم حـ ٢ صـ ١٤٢٤ ، ومسلم حـ ٢ صـ ١٤٢٤ ، والبغوي في شرح السنة كتاب الأدب ٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المنثور في القواعد ـ ۱ صـ ۱۳۲ ـ ۱۳۳ .

# القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الكبرك قاعدة ,, الهادة محكّمة ،، (1) .

أصل هذه القاعدة:

في أصول الإمام الكرخي: ,, الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عَمّ وغلّب لا على ما شذ وندر، والأصل أن جواب السؤال يمضي على ما تعارف كل قوم في مكانهم ،،(٢).

المسلمون حسناً فهو عند الله حسن،، .

قال العلائي (٢) عن هذا الحديث: لم أحده مرفوعاً (٤) في شيء من كتب الحديث أصلاً ، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال ، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً (٥) عليه ، أخرجه أحمد في مسنده (٢) .

<sup>(</sup>۱) أشباه السبكي ، والمنثور في القواعد حـ ٢ صـ ٣٥٦ ، وقواعـ الحصـني حـ ١ صـ ٣٢٤ ، أشباه السيوطي صـ ٨٩ ، أشباه ابن نجيم صـ ٩٢ قواعد الخادمي صـ ٣٢٤ ، شرح سـنبلي زاده على الأشباه لوحة ١٢٨ ، وإيضاح المسالك القاعدة ١١١ ، الجعلـة المادة ٣٦ ، وشرح الأتاسى للمجلة حـ ١ صـ ٧٨ ، المدخل فقرة ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) أصول الإمام الكرخي مع تأسيس النظر صـ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) العلائي الحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن الأمير سيف الدين كيكلـدي بـن عبـد الله العلائي الدمشقي الشافعي. توفي سنة ٧٦١ ، طبقات الشافعية حـ ٦ صـ ١٠٤ .

<sup>( )</sup> المرفوع من الحديث ما اتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم دون انقطاع .

<sup>(°)</sup> الموقوف من الحديث ما ارتفع سنده إلى الصحابي فقط و لم يقل فيـه الصحـابي : قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أي عبارة تفيد سماعه منه عليه الصلاة والسلام .

<sup>(1)</sup> المسند من كتب الحديث ما صنفه مؤلفه جامعا أحاديث كل صحابي على حده .

وقال السخاوي (١) في المقاصد الحسنة : حديث : ,, ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ،، أخرجه أحمد في كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند.

وقال المعلق في هامشه : بل هو في المسند أيضاً (٢) \_ من حديث أبي وائل عن ابن مسعود \_ ثم روى الحديث بطوله وقال : هو موقوف حسن .

وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من الحلية ، بل هو عند البيهقي في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود (٣) .

بهذا الحديث استدل من ذكر هذه القاعدة و لم يذكروا معه دليلاً آخر .

ولكن يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بأدلة أحرى من الكتاب والسنة ، نعم لم يرد في الكتاب العزيز لفظ العادة ولم يرد في السنة أيضاً ، ولكن ورد في الكتاب العزيز لفظ العُرف والمعروف ، كما ورد في السنة لفظ المعروف ، كما وردت أخبار كثيرة يستفاد منها أثر العادة في بناء الأحكام :

# أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز:

١ ـ قولـه تعالى : ﴿ خُذِ ٱلْعَــُفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ ٱلْجَــٰهِ لِيرَ ۚ ﴿ ''
 ٢ ـ وقوله تعالى : ﴿ فَٱنِّبَــٰا كُا إِا لَمَعْرُوفِ وَٱدَاءُ إِلَيْهِ بِاإِحْسَانِ ۗ ﴾ (٥) .

٣ ـ وقوله تعالى: ﴿ ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَرِلِدَيْنِ وَٱلْأَفَرِينَ بِٱلْمَعْرُونِ ۗ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) السخاوي هو الإمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي توفي سنة ٩٠٢هـ.

<sup>(</sup>٢) ما في المسند حـ ١ صـ ٣٧٩ من رواية زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود وليس من رواية أبي وائل ولفظه : ,,ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوا سيئاً فهو عندا لله سيء،،

<sup>(</sup>٣) المقاصد الحسنة صـ ٣٦ ومزيل الإلباس حـ ١ صـ ١٨٨٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية ١٩٩ من سورة الأعراف . (<sup>0)</sup> الآية ١٧٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٨٠ من سورة البقرة .

- ٤ وقوله تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ ﴾ (١) .
- ٥ ومثله قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى لَمْؤَلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ۗ ﴾ (٢) ٢ ومثله قوله : ﴿ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعُمُ بِالْمَعُرُوفِ ٓ حَقَّا عَلَى ٱلْمُتَقِيرِ ﴾ (٢)

وقد ورد لفظ المعروف في القرآن العظيم في سبعة وثلاثين موضعاً . كما أن أثر العادة والعرف والمعروف ورد في السنّة تارة مصرحاً به وتارة لم يصرح به ولكن بنى الحكم عليه ، فمما ورد في السنة مصرحاً بلفظ المعروف وبناء الحكم عليه : ـ

# ثانياً : الأدلة من السنة المطهرة :

١ - قوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما: ,, خدي
 ما يكفيك وولدك بالمعروف ،،<sup>(١)</sup> .

٢ – وقوله عليه الصلاة والسلام: ,, لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف،،(٥).

٣ ـ ,, للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف،،(١) .

ومما ورد فيه أثر العرف والعادة وبناء الأحكام عليهما وإن لم يصرح بهما:
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين . وربما قال : السنتين والثلاث ـ فقال : ,,مَن سلّفَ فليسلّف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ،،(٧) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤١ من سورة البقرة.

البخاري في البيوع والنفقات والأقضية وغيرها وعند مسلم وغيره .

<sup>(°)</sup> البخاري ومسلم وغيرهما .

<sup>(</sup>٦) الموطأ كتاب الاستئذان رقم . ٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>v)</sup> معرفة السنن والآثار حـ ٨ صـ ١٨٤ .

فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز السلم ـ وهو بيع معدوم ـ لأن الناس كانوا يتعاملون به فأقرَّهم صلى الله عليه وسلم ونظَّم عملية التبادل ليقطع النزاع . وهذا من العرف العملي ويكون السلف جائزاً بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على العرف الموجود والعادة المتَّبعة بينهم . ومثل ذلك في السنة كثير .

فإذا ثبت أنَّ لقاعدة ,,العادة محكَّمة،، أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع فما معنى هذه القاعدة :

## معنى هذه القاعدة:

العادة في اللغة:مأخوذة من العود أو المعاودة بمعنى التكرار ، والعادة:اسم لتكرير الفعل أو الانفعال حتى يصير سهلاً تعاطيه كالطبع . ولذلك قيل : العادة طبيعة ثانية .

ومادة العادة تقتضي تكرار الشيء وعوده تكراراً كثيراً حتى يخرج عن كونـه واقعاً بطريق الاتفاق . ولذلك كان خرق العوائد لا يجوز إلا في معجزة نبي أو كرامة ولي (١٠) .

وأقل المرات ليكون الشيء عادة ثلاث متواليات على الأرجح عند الأكثرين. وأما كلمة ,, عكَمة ،، فهي اسم مفعول من التحكيم ، ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس ،، أي أن ,, العادة هي المرجع للفصل عند التنازع،،.

وأما معنى العرف: ,, فهو المعروف من الاحسان ،، والمعروف اسم لكل فعل يعرَف بالعقل أو الشرع حُسْنه ، والمنكر ما ينكر بهما ،، . ولهذا قيل للاقتصاد في الجود معروف لمّا كان ذلك مستحسناً في العقول والشرع (٢) .

<sup>(</sup>١) غمز عيون البصائر حـ ١ صـ ٢٩٥ ، والمنثور في القواعد حـ ٢ صـ ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب صـ ٣٣١ ، ٣٣٢ باختصار .

وقال الجرحاني في تعريفاته: ,, العرف ما استقر في النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول ،، ثم قال: وكذا العادة (١٠) وهذا في الحقيقة هو الجامع بين العادة والعرف .

ب - وأما معنى العادة في الاصطلاح فهو يختلف عند الأصوليين عنه عند الفقهاء .
 - تعريف العادة عند الأصوليين :

عرَّف الأصوليون العادة ,, بانها الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ،،(٢) .

لأن التكرار إذا كان ناشئاً عن علاقة عقلية ـ وهي التي يحكم العقل فيها بهذا لم يكن عندئذ من قبيل العادة ، بل من قبيل التلازم العقلي ، وذلك كتكرر حدوث الأثر كلما حدث مؤثره ، بسبب إن المؤثر علة لا يتخلف عنها معلولها ، كتحرك الخاتم بحركة الإصبع وتحرك ورق الشجر كلما تحرك الربح ، وتبدل مكان الشيء بحركته ، فهذا لا يسمى عادة مهما تكرر ، لأنه ناشيء عن تلازم وارتباط في الوجود بين العلة والمعلول . يقضى به العقل ـ وليس ناشئاً عن ميل الطبع .

# ٢ ـ تعريف العادة عند الفقهاء:

عرَّف الفقهاء العادة بأنها ,, عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة،، (٢) .

فكون العادة الأمر المتكرر متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء ، والأمر المتكرر يشمل كل حادث يتكرر لأن لفظ الأمر من أوسع ألفاظ اللغة عموماً وشمولاً.

<sup>(</sup>۱) تعریفات الجرحانی صد ۱۵۶.

<sup>(</sup>۲) التقرير والتحبير حــ ۱ صــ ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٢) أشباه ابن نجيم صـ ٩٣ عن شرح المغني للهندي .

ويفترق تعريف الفقهاء عن تعريف الأصوليين بأنه لم يشترط نفي العلاقة العقلية ، فتعريف الأصوليين أخص وتعريف الفقهاء أعم من هذا الوجه .

ومع أن تعريف الفقهاء للعادة يتضمن قبولها عند الطباع السليمة لكن إطلاق لفظ العادة عند الفقهاء يتضمن ما يلي :

١ ـ يطلق لفظ العادة على ما يعتاده الفرد من الناس في شئونه الخاصة ، كعادته في نومه وأكله ، ونوع مأكوله وملبوسه وحديثه وكثير من أفعاله ، وهذا يسمى عادة فردية .

٢ ـ يطلق أيضاً على ما تعتاده الجماعات مما ينشأ في الأصل عن اتجاه عقلي وتفكير ـ
 حسناً كان ذلك أو قبيحاً ـ وهذا يسمى عند الأكثرين عرفاً .

٣ ـ كما تطلق العادة على كل حال متكررة سواء كانت ناشئة عن سبب طبيعي كإسراع بلوغ الأشخاص ونضج الثمار في الأقاليم الحارة ، وإبطائه في الباردة وكثرة الأمطار في بعضها صيفاً وفي بعضها شتاءً .

أم كانت ناشئة عن الأهواء والشهوات وفساد الأخلاق ،كالتقاعس عن فعل الخيرات ، والسعي بالضرر والفساد، وتفشي الكذب وأكل المال بالباطل والفسق والظلم ، مما يسميه الفقهاء فساد الزمان .

أم كانت ناشئة عن حادث خاص كفشو اللحن من اختلاط العرب بالأعاجم. فكل ذلك يعتبر في نظر الفقهاء من قبيل العادة (١). مع أن ما ذكر ثالثاً: إما أن يكون من قبيل التلازم العقلي ، وإما أن يكون مما لا يكون مقبولاً عند الطباع السليمة ، فالأول ليس عادة عند الأصوليين لأنهم اشترطوا في العادة عدم التلازم العقلي ، والثاني : يجب أن لا يكون عادة عند الفقهاء لأنه غير مقبول عند الشرع

<sup>(</sup>۱) المدخل الفقهي فقرة ٤٨٢ .

ولا عند الطباع السليمة .

فمعنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي

, إن العادة تجعل حَكَماً لإثبات حكم شرعي، (١) .

أي أن ,, للعادة في نظر الشارع حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات ، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة ،، .

رأينا في تعريف العادة أنها مأخوذة من العود والمعاودة ، فهمي بتكررها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية (٢) . فهل العرف يختلف عن العادة ؟ .

حينما عرَّف بعضهم العادة قال: ,, العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول ،، (٢) فعلى هذا فالعرف هو العادة المعروفة ، فالعرف والعادة لفظان بمعنى واحد من حيث الماصدَق ـ أي من حيث ما يدل عليه لفظاهما اصطلاحاً ويصدقان عليه ، وهو العادة المعروفة ـ وإن كان مختلفين من حيث المفهوم ـ اللغوي ـ حيث أن مفهوم كل واحد منهما مختلف عن الآخر . فالعادة هي العود والتكرار ، والعرف هو المتعارف .

وقد فرق بعض العلماء المُحدَثين بين مدلولي العرف والعادة ، فأطلق العادة على مايشتمل عادة الفرد والجماعة ، وخص العرف بعادة الجماعة حيث عرَّفه بأنه ,, عادة جمهور قوم في قول أو عمل ،،(٤) فبينهما عموم وخصوص مطلق.

<sup>(</sup>۱) شرج المجلة للأتاسي حـ ۱ صـ ۷۸ .

<sup>(</sup>٢) شرح المجلة للأتاسي حـ ١ صـ ٧٩ عن رسالة نشر العرف لابن عابدين .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> المرجع السابق .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> المدخل الفقهي فقرة ٤٨٣ .

أنواع العادة والعرف وأقسامها:

أولاً: من حيث العموم والخصوص:

العادة والعرف ثلاثة أنواع :

1 - عادة عرفية عامة - أو عرف عام : هو عرف هيئة غير مخصوصة بطبقة من طبقاتها وواضعه غير متعين ، وهو العرف الجاري منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم حتى زماننا ، وهو العرف الذي قبله الجتهدون وعملوا به \_ ولو كان مخالفاً للقياس ويثبت به حكم عام . وهو العرف المعتبر الذي تُخص به النصوص ويترك به القياس \_ أي القواعد العامة \_ ولكن لا يعتبر ذلك العرف إلا في زمن الرسالة ، وأما الأعراف المستجدة بعد زمن الرسالة مهما عمَّت فلا تُخص بها النصوص ولا يترك به القياس . وإنما ينزل الناس على حكمها فيما يتعاملون به ولم ينص على خلافه . والعموم قد يكون عموماً زمانياً فيكون العرف عاماً في الأزمنة كلها منذ عهد الصحابة إلى الآن ، أو في عصر من العصور ، وقد يكون عموماً مكانياً ، بمعنى أن العرف يعم الأمكنة كلها ويعمل به في جميع البلاد أو أكثرها .

## ومن أمثلة العادة العرفية العامة .

- إذا حلف إنسان أن لا يضع قدمه في دار فلان - فهو يحنث ولو دخلها محمولاً وبقيت قدمه خارجها و لا يحنث لو وضع قدمه فيها وبقي هو خارجها ؛ لأن المراد بوضع القدم عند الجميع هو الدخول وليس مجرد وضع قدم فقط .

- وتعارف الناس عقد الاستصناع وهو الاتفاق على صنع أشياء معينة بأوصاف مبينة عددة - وهو من بيع المعدوم ولكن جاز لتعارف الناس وتعاملهم به من العصر الأول، وهذا العرف يصلح مخصصاً للنص ويترك به القياس (١) ، كجواز السلم وغيره.

<sup>(</sup>۱) المراد بالقياس هنا القاعدة العامة وليس القياس الأصولي .

ب ـ عادة عرفية خاصة ـ أو عرف خاص وذلك ما كان عرفاً لإقليم خاص،أو طائفة مخصوصة مثل : الرفع عند النحاة ، فإنه عندهم اسم لما هو علم الفاعلية .

- والفرق والجمع والنقض عند علماء الجدل والمناظرة ، فإن الفرق عندهم هو أن يبين في الأصل - المقيس عليه - وصف له مدخل في العلّية لا يوجد في الفرع - فلا يصح القياس . والجمع هو أن يجمع بين الأصل والفرع بعلة مشتركة بينهما فيقع القياس ، والخمع هو أن يجمع عن الدليل .

مع أن معاني هذه الألفاظ اللغوية مختلفة عن هذه المعاني الاصطلاحية .

ح النوع الثالث عادة عرفية شرعية أو العرف الشرعي : كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من المصطلحات الشرعية ، حيث تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية ، فالصلاة في اللغة الدعاء ، والزكاة معناها الزيادة أو الطهارة ، والصوم مطلق الإمساك، والحج معناه القصد (۱) ، لكن انتقلت هذه الألفاظ عن معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية ، فأصبحت حقائق شرعية وأعرافاً شرعية بحيث أنها إذا أطلقت لم يتبادر إلى الأذهان إلا المعنى الشرعي . وهذا النوع يعتبر أيضاً من العرف الخاص .

فالعادة العرفية الخاصة أو العرف الخاص إذا كان حاصاً في المكان بأن كان عرف أهل بلدة واحدة أو ناحية ، فهو لا يعتبر عند جمهور الفقهاء مخصصاً ولا يجوز أن يترك به القياس ، إذ قالت الحنفية والشافعية : ,, المذهب عدم اعتبار العرف الخاص،، (٢) .

<sup>(</sup>۱) شرح الأشباه لسنبلي زادة لوحة ۱۲۸ بتصرف .

<sup>(</sup>۲) أشباه ابن نجيم صـ ۱۰۳ ، المنثور حـ ۲ صـ ۳٦۲ .تمعناه ، أشباه السيوطي صـ ۹۲ .

ولكن بعض فقهاء الحنفية والشافعية أفتوا باعتباره ، ومثلوا له بما لو دفع غزلاً إلى حائك لينسجه بذراع منه أو بجزء شائع كالربع مثلاً ، فعند جمهور فقهاء الحنفية والشافعية بأنه لا يجوز قياساً على قفيز الطحان .

لكن بعض فقهاء الحنفية والشافعية \_ في بلاد ما وراء النهر \_ تركستان \_ أفتوا بجوازه حيث قالوا : وفيه عرف شائع عندنا ولو لم نُحَوِّزه . وعلل تَحْوِيْزَه بقولـه : وإنما عدم حوازه قياساً على المنصوص \_ أي أن الأصل في المنع الأثر ، ونسج الثوب مقيس على قفيز الطحان \_ قال : لكن القياس يترك بالعرف كما في الاستصناع . أي فحيث كان دليل المنع هنا القياس على قفيز الطحان ، حاز العمل يخلاف القياس للعرف الشائع (۱) \_ وليس في ذلك مصادمة للنص .

ونزل القفال من الشافعية العادة المطردة في ناحية منزلة الشرط ، فقال : إذا عَمَ الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فاطراد العادة فيه بمثابة شرط عقد في عقد حتى يفسد الرهن ويصبح عارية مضمونه ، وجعل العرف الخاص بمثابة العادة العامة ـ و لم يساعده الجمهور على ذلك (٢) .

والعلة في عدم حواز تخصيص النص أو القياس بالعرف الخاص كتعامل أهل بلدة واحدة ؛ لأن تعامل أهل بلدة إن اقتضى أن يُجَوِّز التخصيص فترك التعامل من أهل بلدة أخرى يمنع التخصيص ، فلا يثبت التخصيص بالشك(٣) .

## \* ثانياً: من حيث العمل والقول:

يقسم العرف إلى قسمين

<sup>(</sup>۱) شرح المجلة للأتاسي حـ ١ صـ ٧٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المنثور حـ ۲ صـ ۳٦۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> شرح المجلة للأتاسى حد ١ صد ٨٠ عن رسالة نشر العرف لابن عابدين .

## أ ـ العرف العملي أو الفعلي

وهو ما حرى عليه عمل الناس في تصرفاتهم واعتيادهم على شيء من الأفعال العادية أو التصرفات المنشئة للالتزامات .

## من أمثلة العرف العملى:

- اعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع عن العمل ، وكاعتيادهم أكل نــوع خــاص من المآكل أو استعمال نوع من الملابس أو الأدوات .
- تعارف بعض البلدان والأقطار تقسيم المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر ، وإن الذي يجب دفعه قبل الزواج هو المقدم ، وأما الثاني فلا يجب إلا بـالموت أو الطـلاق أيهمـا أقرب .
- وتعارف الناس تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة في إحارة الأماكن شهرياً أو سنوياً.
- ـ اعتياد بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حمولتها إلى مكان المشتري على البائع .

والعرف العملي عند الحنفية يعتبر مخصصاً إذا كان عاماً خلافاً للجمهور حيث لا يعتبرون العرف مخصصاً إلا إذا كان قولياً (١) .

## مثال للعرف العملي المخصص

- لو وكل شخص آخر بأن يشتري له خبزاً أو لحماً - ومن عادة الناس في تلك البلدة أكل خبز خاص ولحم خاص - فليس للوكيل أن يشتري للموكل خبزاً من نوع آخر أو لحماً غير ما اعتادوه ، اعتماداً على اطلاق الموكل ، لأن العرف هنا يخص به الاطلاق ، فيسمى عرفاً عاماً مخصصاً .

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي فقرة ٤٩٧ ، أصول الفقه لمحمد مصطفى شليي صـ ٣١٥ .

## ب ـ العرف القولى

وهو اصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه في معنى مخصوص حتى يتبادر معناه إلى ذهن أحدهم بمجرد سماعه ، وهذا العرف إذا كان عاماً فهو عند الجميع يسمى عرفاً مخصصاً كما سبق . أو هو تعارف الناس على اطلاق لفظ على معنى غير معناه اللغوي بحيث يتبادر منه هذا المعنى العرفي عند اطلاقه بدون حاجة إلى قرينة ، حتى سموا استعمال اللفظ فيه حقيقة عرفية ، لأن المعنى اللغوي صار مهجوراً لا يقصد من اللفظ إلا بقرينة تدل على ارادته (۱) .

#### أمثلته : \_

- من قال لآخر اشتر لي دابة - والمتعارف عندهم أن لفظ الدابة يطلق على الحمار مثلاً - فليس له أن يشتري فرساً أو بغلاً - استنباطاً من أن لفظ الدابة يطلق عند آخرين على ذات الأربع .

- وكذلك لو قال شخص لآخر : اشتر لي سيارة بخمسة آلاف ، و لم يعين النقود هنا - . فيلزم الوكيل أن يشتري بالريالات السعودية لأنها المتعارفة هنا عند الإطلاق ، وليس له أن يشتري بريالات قطرية مثلاً أو دولارات أو جنيهات .

### \* مجالات عمل العادة والعرف .

أو متى تكون العادة والعرف حجة وحكماً ؟ .

إنما يعتبر العرف والعادة حجة وحكماً عند عدم مخالفته لنص شرعي أو شرط لأحد المتعاقدين (٢) ، وفي حالة انعدام النص الموافق له ــ لأنه إذا وجد نص موافق للعرف فالمعتبر النص دون العرف ـ ولذلك قالوا : ,, إن العادة تحكم فيما لا

<sup>(</sup>١) أصول الفقه الاسلامي لمحمد مصطفى شلبي صـ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) شرح على حيدر للمجلة جـ ١ صـ ٤٢ .

# ضبط له شرعاً (١) أوْ لا نص لأحد المتعاقدين فيه ،،

وقد اعتمد الفقهاء على العرف في مسائل كثيرة جداً منها : \_

- ـ أقل سن الحيض والبلوغ .
- ـ وفي قدر الحيض والنفاس أقله وأكثره وأغلبه .
  - ـ وفي حرز المال المسروق .
- ـ وفي كثرة الأفعال المنافية للصلاة . وفي التأخير المانع من الرد بالعيب .
  - وفي الشرب وسقى الدواب من الجداول<sup>(٢)</sup>.

وأما إذا كان هناك نص أو شرط مخالف للعرف فلا اعتبار للعرف هنا .

- وذلك كما لو استأجر شخص آخر ليعمل له من الظهر إلى العصر فقط بأجرة معينة ، فليس للمستأجر أن يلزم الأجير بالعمل من الصباح إلى المساء بحجة أن عرف البلدة كذلك ، بل يتبع المدة المشروطة بينهما .

## العرف والعادة أمام النصوص الشرعية

أولاً: إذا وافق العرف والعادة الدليل الشرعي فيجب مراعاته وتطبيقه ؛ لأن العمل في الحقيقة بالدليل الشرعي لا بالعرف وإنما يستأنس بالعرف فقط .

ثانياً : إذا خالف العرف الدليل الشرعي فالنظر إلى ذلك من أوجه :

## الوجه الأول:

أن يخالف العرف الدليل الشرعي من كل وجه ـ وهو ما يعبر عنه بمصادمة النص ـ ويلزم من اعتبار العرف ترك النص ، فهذا لا شك في رده وعدم اعتباره ، لأن العرف والعادة إنما تعتبر حَكَماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد حـ ٢ صـ ٣٥٦ .

<sup>(</sup>۲) المنثور نفس الجزء والصفحة ، أشباه السيوطي صـ ۹ ، أشباه ابن نجيم صـ ۹۳ .

الحكم المراد إثباته ، فأما إذا ما ورد النص فيجب العمل بموجبه ولا يجوز تــرك النـص للعمل بالعادة أو العرف لأسباب ثلاثة :

الأول: لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص.

الثاني: ولأن النص أقوى من العرف.

الثالث: ولأن العرف قد يكون مستنداً على باطل ، وأما نص الشارع فلا يجوز أن يكون مبنياً على باطل . فلذلك لا يترك القوي لأجل العمل بالضعيف .

ومن أمثلة مخالفة العرف للنصوص: تعارف الناس كثيراً من المحرمات كالمعاملة بالربا وفوائد البنوك وشرب الخمر والتبرج ولبس الحرير والتختم بالذهب للرحال، وغير ذلك مما ورد تحريمه نصاً.

#### الوجه الثاني :

أن تكون مخالفة العرف للدليل الشرعي لا من كل وجه ، وذلك بأن يرد الدليل عاماً والعرف خالفه في بعض أفراده ، أو كان الدليل قياساً ، فإن العرف يعتبر إذا كان عرفاً عاماً وهو المتعارف في جميع البلاد أو أكثرها \_ لأن العرف العام يصلح مخصصاً ويترك به القياس \_ كما سبق بيانه ، وذلك كما في حواز السلم والاستصناع ، و دخول الحمام ، والشرب من السقاء ، وكثير من مسائل الفقه مذكورة في أبوابه (۱) ، وأما إذا كان العرف خاصاً فلا يعتد به عند الأكثرين .

#### الوجه الثالث:

أن يكون النص الذي جاء العرف بمخالفته مبنياً على العرف والعادة السائدين في زمان نزوله ، فإنه عند بعض الأئمة يترك النص ويصار إلى العرف والعادة إذا تبدلت بتبدل الزمان .

<sup>(</sup>۱) شرح المحلة للأتاسي حــ ۱ صــ ۷۹ بتصرف .

#### مثال ذلك:

- الأموال الربوية إما وزنية كالذهب والفضة وما يقاس عليها ، وإما كيلية كالتمر والبر والشعير والملح وما يقاس عليها . فعند جمهور الفقهاء وأئمة المذاهب أنه لا يجوز بيع الوزني بجنسه إلا وزناً ، ولا بيع الكيلي بجنسه إلا كيلاً ؛ لأن النص ورد فيها كذلك (۱) فلو تغير عرف الناس وأصبح الذهب يباع عدداً مثلاً ، والتمر وما معه يباع وزناً ، فلا يجوز استبدال الذهب والفضة بجنسهما إلا وزناً ، وكذلك لا يجوز استبدال التمر أو أحد أخواته إلا كيلاً ، وإلا كان رباً فيحرم ، ولكن بعض الفقهاء رأى أنه إذا تبدل العرف فيجوز استعمال الناس بالعرف الحادث ، ومنهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة "، والشيخ تقي الدين ابن تيمية حيث قال : إن بينع المكيل بشيء من جنسه وزناً ساغ .

وقال في الفروع: ويتوجه من جواز بيع حب بدقيقه وسويقه جواز بيع مكيل وزناً وموزون كيلاً اختاره شيخنا<sup>(۱)</sup>. وفي هذا في الحقيقة تسهيل ورفع حرج عظيم عن الناس فيما اعتادوه من استعمال ما نص عليه الشارع أنه مكيل موزوناً وبالعكس<sup>(۱)</sup>.

#### الوجه الرابع:

أن يخالف العرف مسائل فقهية لم تثبت بصريح النص ـ بل بالاجتهاد والرأي ـ وكثير منها بناه المجتهد على ما كان في عرف زمانه ، بحيث لـ وكـان في الزمـان

<sup>(</sup>۱) تنظر في هذا كتب فقه المذاهب المختلفة في باب الربا ـ منها سبيل المثال : المقنع لابن قدامة حـ ۲ صـ ۲۱۷ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح المجلة للأتاسي جـ ۱ صـ ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المراد بشيخنا ، شيخ ابن مفلح صاحب الفروع وهو تقى الدين ابن تيمية .

<sup>(</sup>٤) المقنع لابن قدامة حـ ٢ صـ ٦٦ ، والفروع حـ ٤ صـ ١٥٧ .

الذي حدث فيه العرف الجديد لقال بخلاف ما قال أولاً ، فهذا يعتبر فيه عرف الحادثة ولو خالف حكماً سابقاً مبنياً على عرف مخالف ، وهذا مبنى على قاعدة \_ , لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان،، .

ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: إنه لابد فيه من معرفة عادات الناس. فكثير من الأحكام يختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد.

ولهذا ترى كثيراً من العلماء خالفوا ما نص عليه المحتهدون في مواضع كثيرة بناء على ما كان في زمنهم ، لعلمهم بأنهم لو كانوا في زمنهم لقالوا بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبهم .

#### أمثلة وفروع على القاعدة:

- إفتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه لانقطاع عطاء المعلمين ، إذ لو اشتغلوا المعلمون بالتعليم بلا أحرة يلزم ضياعهم وضياع عيالهم ، ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة أو صناعة يلزم ضياع القرآن والدين ، فأفتوا بأخذ الأجرة على التعليم ، وكذلك على الإمامة والأذان ، مع أن ذلك مخالف لما اتفق عليه كثير من أئمة المذاهب من عدم حواز الاستئجار وأخذ الأجرة عليها كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآن ونحو ذلك .

- ومن ذلك تضمين الساعي بالفساد، مع أن ذلك مخالف لقاعدة ,,الضمان على المباشر دون المتسبب ،، ولكن أفتوا بضمانه زجراً بسبب كثرة السعاة المفسدين . - و تضمين الأجير المشترك .

- وقولهم: إن الوصي ليس له أن يضارب في مال اليتيم والوقف ، وبعدم إجارته دور اليتيم والوقف لأكثر من سنة ، والأراضي لأكثر من ثلاث سنين . مع مخالفة ذلك لاجتهادات كثير من الأئمة بعدم الضمان وعدم التقدير بمدة \_ .
- ومن ذلك منع النساء عما كنَّ عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حضور المساجد لصلاة الجماعة .
  - ـ وإفتاؤهم بمنع الزوج من السفر بزوجته بغير رضاها وإن أوفاها المهر المعجل.
- وعدم قبولهم قول الزوج:إنه استثنى بعد الحلف بطلاق زوجته \_ أي قوله بعد الطلاق:إن شاء الله إلا ببينة لفساد الزمان .

إلى غير ذلك من الشواهد على تغيير الأحكام لتغيير الأعراف والأحوال .

ولكن لا بد للمفتى والحاكم من نظر سديد وتبحر مديد في الأحكام الشرعية أصلاً وفروعاً ، مع الوقوف على أحوال الزمان وأهله وعادتهم ، ومعرفة أن هذا العرف خاص أو عام ، وأنه مخالف للنص أولاً . وعن هذا قال أحد المحققين : ,, لا بد للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكلية وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس ، يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ، ثم يطابق بين هذا وهذا ، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع .

وكذلك المفتى الذي يفتى بالعرف لا بد له مـن معرفـة الزمــان وأحــوال أهلــه *؟* ومعرفة أن هذا العرف عام أو خاص ، وأنه مخالف للنص أو غير مخالف،،<sup>(١)</sup> .

#### تعارض الألفاظ:

# أولاً : تعارض اللفظ بين العرف والشرع

ومعناه أن يرد لفظ له معنى في الشـرع ومعنى في العـرف ويكـون معنـاه في

<sup>(</sup>۱) من رسالة نشر العرف للعلامة ابن عابدين صـ ١٢٥ فما بعدها بتصرف .

الشرع أعم أو أخص.

فإذا تعارض لفظ بين العرف والشرع فينظر:

أ ـ إذا كان ذلك اللفظ استعمل في الشرع بلا تعلق حكم ولا تكليف قدِّم العرف وخاصة في الأيمان ، لأن الأيمان مبناها على عرف الحالف .

#### فمن ذلك:

- إذا حلف لا يجلس على الفراش أو البساط ، أو لا يستضيء بالسراج ، لم يحنث بجلوسه على الأرض وإن سماها الله تعالى فراشاً وبساطا.

ولا يحنث بالاستضاءة بالشمس ، وإن سماها الله تعالى سراجاً .

\_ كذلك إذا حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء لم يحنث ، وإن سماهـا الله تعالى سقفاً .

ـ وكذلك لو حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بأكل السمك، وإن سماه الله تعالى لحماً.

\_ وكذلك لو حلف لا يركب دابة ، فركب كافراً لم يحنث ، وإن سماه الله تعالى دابة . إذ يقدم في ذلك كله وأمثاله عرف الاستعمال لأنه المتبادر حين الحلف .

ـ أو حلف لا يأكل ميتة أو دماً لم يحنث بالسمك ولا بالجراد ولا بالكبد والطحال.

ب ـ أن يكون اللفظ في إطلاق الشارع قد تعلق به حكم ، فيقدم استعمال الشرع هنا على الاستعمال العرفي .

#### ومن أمثلته:

\_ إذا حلف لا يصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود ، أو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الامساك بغير نية .

- أو حلف لا ينكح حنث بالعقد إن كان غير متزوج لا بالوطء لأنه الشائع شرعاً، وأما إن كان له زوجة وحلف لا ينكح فيحنث بالوطء . - أو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق ـ فرآه غيرها وعلمت به ـ طلقت ، حملاً لـه على الشرع فإن الرؤية فيه بمعنى العلم . لقوله صلى الله عليه وسلم: ,, إذا رأيتموه فصوموا ،، (١) .

جـ: وأما إن كان اللفظ العرفي يقتضي العمـوم والشـرعي يقتضـي التخصيـص اعتـبر --صوص الشرع في الأصح عند الحنفية وغيرهم .

#### ومن أمثلته :

- إذا حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بأكل الميتة . لأن الشارع ما سمى الميتة لحماً. - وإذا أوصى لأقاربه ، لم يدخل ورثته عملاً بتخصيص الشرع حيث : ,, لا وصية لوارث، (۲) ، (۳) .

هذا عند الحنفية والشافعية . وأما عند الحنابلة ففيه وجهان<sup>(٤)</sup> .

# ثانياً: تعارض اللفظ بين اللغة والعرف

أ ـ عند الحنفية : إن الأيمان مبنية على العرف قولاً واحداً لا على الحقائق اللغوية ، فمن حلف لا يأكل الخبر لم يحنث إلا بما اعتاده أهل بلده .

ولو حلف لا يـأكل الـرأس لم يحنث إلا بـرأس الغنـم إذا كـان أهـل بلـده لا يعدّون غيره رأساً .

وكذلك لو حلف لا يدخل بيتاً لم يحنث بدخول الكعبة أو المسجد أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري ومسلم والـترمذي وأبـو داود وابـن ماحـة والنســائي ، ولفظــه في البخاري : ,, صوموا لرؤيته ..،، وما عندنا لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي وابن ماحة والدارقطني .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> أشباه السيوطي صـ ٩٣،وأشباه ابن نجيم صـ٩٦ ـ ٩٧ بتصرف، قواعد ابن رحب القاعدة ١٢١.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> قواعد ابن رحب القاعدة ١٢٣ .

- وقد خرجت عن هذا مسائل عند بعضهم اعتد فيها بالاطلاق اللغوي منها : - ولو حلف لا يأكل لحماً حنث بأكل لحم الخنزير والآدمي .
  - ـ ولو حلف لا يركب حيواناً يحنث بالركوب على الإنسان .
- وكذلك قالوا ـ فيمن حلف لا يهدم بيتاً ـ حنث بهدم بيت العنكبوت . بخلاف لا يدخل بيتاً ، قالوا : والعلة في ذلك لتناول اللفظ ، والعرف العملي لا يصلح مقيداً ، بخلاف لا يركب دابة . ولكن الراجع في المذهب خلافه .
- ب ـ أما عند الشافعية ـ فقد اختلفوا في ذلك ، إذ قدم بعضهم الحقيقة اللفظية عملاً بالوضع اللغوي ، فإذا حلف لا يسكن بيتاً وسكن خيمة حنث . سواء كان بدوياً أم قروياً .
- وقدم آخرون الدلالــة العرفيـة . قـالوا : لأن العـرف يحكــم في التصرفـات لا سيما الأيمان .
- ومبنى خلافهم اختلاف ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله في دلك ، حيث اعتبر الحقيقة اللغوية تارة ، والعرفية تارة أخرى .
- ـ لو دخل دار صديقه فقدم إليه طعاماً فامتنع ، فقال : إن لم تـأكل فـامرأتي طـالق . فخرج و لم يأكل . ثم قدم اليوم الثاني فقدم إليه ذلـك الطعـام فـأكل ، فعلى القـول الأول لا يحنث ـ أو لا تطلق امرأته ـ وعلى الثاني يحنث .
- وإن حلف لا يسكن بيتاً فإن كان بدوياً حنث بالمبني وغيره ، لأنه قد تظاهر فيه العرف واللغة ؛ لأن الكل يسمونه بيتاً . وإن كان من أهل المدن فوجهان ، إن اعتبر العرف لم يحنث . وقالوا : والأصح الحنث ترجيحاً للاستعمال اللغوي .
- ولو حلف لا يشرب ماء ، حنث بالمالح ــ وإن لم يعتد شربه ــ اعتباراً بالإطلاق والاستعمال اللغوي .

ـ حلف لا يأكل الخبز ، حنث بخبز الأرز ، وإن كـان مـن قـوم لا يتعـارفون ذلـك ، لإطلاق الاسـم عليه لغة .

- وإذا قال : أعطوه دابة . أعطى فرساً أو بغلاً أو حماراً على المنصوص ، لا الإبل والبقر ؛ إذ لا يطلق عليها عرفاً وإن كان يُطلق عليها لغة . فهنا قدم العرف .

- ومن تقديم العرف عندهم: إذا قال: زوجتي طالق. لم تطلق سائر زوجاته عملاً بالعرف. وإن كان وضع اللغة يقتضي ذلك؛ لأن الاسم الجنس إذا أُضيف عمّ. وكذلك قوله: الطلاق يلزمني. لا يحمل على الثلاث. وإن كانت الألف واللام للعموم (١).

ج ـ وأما عند الحنابلة: ففرقوا بين أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية ، فهذا خصوا به العموم دون خلاف ـ أي أعملوا العرف ـ فمن حلف على شواء ، اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى .

- كذلك لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد ، لا يتناول إلا ما يسمى في العرف كذلك ، دون الآدمي والسماء والشمس والجبل ؛ لأن هذه التسمية في هذه هجرت حتى عادت مجازاً .

وبَيْن أن لا يكون غلب الاستعمال الخاص وتحت ذلك صورتان .

أ ـ أحدهما : ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيداً به ولا يفرد بحال ، فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف . مثل جوز الهند لا يدخل في مطلق الجوز ، والتمر هندي لا يدخل في مطلق التمر ، فمن حلف لا يأكل جوزاً أو تمراً لا يحنث بأكل

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ٩٣ ـ ٩٤ بتصرف ، والمنشور في القواعـد حــ ٢ صــ ٣٨٣ فمـا بعلـهـا ، قواعد الحصني حـ ١ صـ ٣٥١ .

جوز الهند أو التمر هندي .

ب ـ الثانية : ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر ان لا يذكر معه إلا بقرينة ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه . فهذا فيه خلاف .

- فلو حلف لا يأكل الرؤوس فعند بعضهم: إنه يحنث بأكل كل ما يسمى رأساً من رؤوس الطير أو السمك . وعند آخرين إنه لا يحنث إلا برأس يؤكل في العادة مفرداً.

ـ وكذلك لو حلف لا يأكل البيض فهو على الوجهين أيضاً .

ـ كذلك لو حلف لا يأكل اللحم ففي أكل السمك وجهان أيضاً .

ـ وكذلك لو حلف لا يدخل بيتاً (١) .

د ـ وأما عند المالكية ، فقد سبق أن ذكرت أن الأيمان عندهم مبنية على النية أولاً ، فإن لم تكن نية فعلى الباعث ـ أو ما يسمونه البساط ـ أي ملابسات الحادثة ـ فإن لم يكن باعث فعلى العرف وإلا فعلى الوضع اللغوي $\binom{(1)}{2}$ .

ومنهم من لم يعمل العرف<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رجب القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة بتصرف

<sup>(</sup>٢) أسهل المدارك حد ٢ صـ ٢٣

<sup>(</sup>T) الكافي في فقه أهل المدينة حد ١ صد ٤٥٢ . حيث لم يعمل العرف .

# القواعد الكلية الفرعية الهندرجة تحت عاعدة ,, الهادة محكِّمة ،، .

القاعدة الكلية الفرعية الأولك

قاعدة ,, استعمال الناس حجة يجب العمل بما ،،(١) .

هذه القاعدة بمعنى القاعدة الكبرى ـ العادة محكَّمة ـ ومبينـة لهـا وهـي شـاملة للعرف القولي والعرف العملى .

#### \* معنى القاعدة

,, إن عادة الناس ـ إذا لم تكن مخالفة للشرع ـ حجة ودليل يجب العمل بموجبها ، لأن العادة محكمة ،،.

واستعمال الناس إن كان عاماً يعدّ حجة في حق العموم .

وأما إذا كان العرف خاصاً ببلدة مثلاً \_ فقد رأينا أن جمهور الحنفية والشافعية لا يعدُّونه حجة تخصص النص العام أو القياس .

ودليلهم على ذلك: أن الاجماع العمومي يستحيل تواطؤ أفراده على الكذب والضلال لكثرتهم واختلاف أقطارهم ، وأما العرف الخاص فلا يمتنع فيه ذلك ، وهو مع ذلك يخالفه عرف بلد آخر .

فما يتفق مع النص ويساير القياس فهو أولى بالاعتبار من المخالف .

وحاصل القاعدة: أن استعمال الناس غير المخالف للشرع ولا لنصوص الفقهاء يعدُّ حجة كبيع السلم وعقد الاستصناع مثلاً ، فقد اتفق الفقهاء على حوازهما لما مسَّت الحاجة إليهما مع أنهما في الأصل غير حائزين لأنهما بيع

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي صـ ٣٠٨ ، وشرحها للقرق أغاجي صـ ٥ ، بحلة الأحكام مـادة ٣٧ ، المدخـل الفقرة ٦٠ ، وقواعد ابن رجب ١٢١ ، ١٢٢ .

معدوم<sup>(۱)</sup> .

#### ملحوظة:

مبنية على العرف أو على ضرب من الاجتهاد والرأي . فبتبدل العرف لا مانع من تبدل الحكم إذا كان الاستمرار على الحكم السابق فيه ضرر ومشقة تصيب العباد . فمن ذلك : عدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة . فعلى الحاكم أن يتحقق من عدالة الشهود مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنيفة رحمه الله من الاكتفاء بظاهر العدالة . وبناءً على ما كان في زمنه من غلبة العدالة على الناس ، ولكن أبا يوسف ومحمداً نصا على أنه لا يكتفى بذلك الظاهر لفشو الكذب في زمانهما ،

قد يعتبر استعمال الناس المحالف لنصوص الفقهاء إذا كانت هذه النصوص

\_ ومن ذلك تضمين الساعي \_ أي النمَّام \_ بالفساد بين الناس ما أتلف بسبب سعايته \_ مع مخالفة ذلك لقاعدة : , , الضمان على المباشر دون المتسبب ،، . ولكن لكثرة السعاة المفسدين أفتوا بتضمينه (٢) .

وسيأتي مزيد من الأمثلة على ذلك حين الحديث عن قاعدة : ,, لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ،، .

## من أمثلة هذه القاعدة وفروعها:

وعلى ذلك فقهاء مختلف المذاهب.

- إذا استعان شخص بآخر على شراء عقار، وبعد وقوع البيع والشراء طلب المستعان به من المستعين أجرة ، فينظر تعامل أهل السوق ، فإن كان معتاداً في مثل هذه الحال أخذ أجرة \_ كصاحب مكتب عقاري \_ فللمستعان به أخذ الأجرة المثلية من

<sup>(</sup>۱) شرح المحلة لعلى حيدر حد ١ صـ ٤٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) رسالة نشر العرف لابن عابدين صد ١٢٦ بتصرف.

المستعين وإلا فلا.

- وإذا تقاول ملاح مع نحار على أن يصنع له زورقاً أو سفينة وبيَّن له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة ، وقبل النجار بعد بيان الثمن المطلوب ، انعقد الاستصناع .

ـ وكذلك لو اتفق إنسان مع مقاول أو متعهد أن يبني له بيتاً طبقاً لمخطط مرسوم ومواصفات خاصة بثمن مبين وشروط واضحة ، انعقــد الاســتصناع وحــازت المعاملة (۱) .

ـ ومنها لو استأجر أجيراً يعمل له مدة معينة ، حُمِل على ما حرت العادة بالعمل فيه من الزمان دون غيره . بغير خلاف (٢) . إلا إذا نص في العقد على زمن مخصوص .\*

<sup>(</sup>١) شرح الجملة لعلي حيدر حـ ١ صـ ٤٢ ، وشرحها للأتاسي مادة حـ ١ صـ ٨٧ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) قواعد ابن رجب القاعدة ١٢٢.

#### القاعدتان الكليتان الفرعيتان الثانية والثالثة .

- ٢ ـ قاعدة : ,, إنها تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ،،(١) .
  - ٣ ـ قاعدة : ,, الهبرة للغالب الشائع لا للنادر،،(٢) .

هاتان القاعدتان تعبران عن بعض شرائط العرف لكي يعتبر.

وهي شرائط: الاطراد، والغلبة، والشيوع.

#### \* ما المراد باطراد العرف ؟ .

المراد من اطراد العرف هنا : أن يكون العمل بـ مستمراً في جميع الأوقـات والحوادث ، بحيث لا يتخلف إلا بالنص على خلافه . ومعنى ذلك أن تكـون العـادة كلية .

فجريان العرف على تقسيم المهر في النكاح ـ في بعض البلدان ـ إلى معجل ومؤجل إنما يكون مطرداً في البلد إذا كان أهل يجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث النكاح ، ولا يخرجون عنه إلاً عند النص على خلافه .

#### \* ما المراد من الغلبة ؟ .

المراد من الغلبة هنا : أن يكون حريان أهله عليه حاصلاً في أكثر الحوادث أو عند أكثر الناس .

فاشتراط الاطراد والغلبة هو في الحقيقة اشتراط للأغلبية العملية فيه لأحل اعتباره حاكماً في الحوادث .

#### \* ما المراد من الشيوع ؟ .

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ٩٣ ، أسباه ابن نجيم صـ ٩٩ ، مجلة الأحكام المادتان ٤١ ، ٤٢ ، المدخل الفقرتان ٢٠٦ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) قواعد الخادمي صـ ٣٢٥ ، المجلة المادة ٤٢ ـ المدخل الفقرة ٢٠٧ .

والمراد من الشيوع هنا: اشتهار العمل بذلك العرف وانتشاره بين الناس، وأما إذا كان العرف خاصاً فقد رأينا أنه لا يعتد به في الأصح في تخصيص النص أو الأثر، فأولى بذلك العرف النادر استعماله.

وأما إذا تساوى عمل الناس وعدمه بالعادة أو العرف فيسمى حين خوفاً مشتركاً ، والعرف المشترك لا يعتبر في معاملات الناس ولا يصلح مستنداً ودليلاً للرجوع إليه في تحديد الحقوق والواجبات المطلقة ، لأن عمل القوم به أحياناً إذا صلح دليلاً على قصدهم إلى تحكيمه ، فتركهم له أحياناً مماثلة ينقض هذه الدلالة .

وهذان الشرطان شاملان للعرف العام والعرف الخاص ـ عند من يقول باعتباره ـ فكلاهما يشترط لاعتباره وتحكيمه في المعاملات المطلقة أن يكون في محيطه مطرداً أو غالباً على أعمال أهله ، وشائعاً بينهم شيوعاً شاملاً لهم(١).

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي الفقرة ٦٠٧ بتصرف .

#### القاعدة الكلية الفرعية الرابعة

٤ - قاعدة : ,, المحرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هـ و المقارئ السابق دون المتأخر(¹) اللاحق ،، .

ولذلك قالوا: ,, لا عبرة بالعرف الطارج ع،، .

هذه القاعدة تعبر عن شرط آخر من شروط اعتبار العرف وهو: كونه سابقاً للحكم في الوجود لا تالياً له متأخراً عنه ، وأن يحمل الحكم على العرف الموجود وقت التلفظ ، فلا يجوز أن يحمل حكم حدث قبلاً على عرف حدث متأخراً ؛ لأن النصوص التشريعية يجب أن تفهم مدلولاتها اللغوية والعرفية في عصر صدور النص لأنها هي مراد الشارع أو العاقد ، ولا اعتبار بتبديل مفاهيم اللفظ في الأعراف المتأخرة .

فمثلاً: لفظ: - في سبيل الله - ولفظ - ابن السبيل - من آية مصارف الزكاة لهما معنى عرفي إذ ذاك وهو مصالح الجهاد الشرعي أو سبل الخيرات في الأول، ومن ينقطع من الناس في السفر - في الثاني - تغلو تبدل عرف الناس في شيء من هذه التعابير فأصبح سبيل الله - مثلاً - معناه طلب العلم خاصة ، وابن السبيل الطفل اللقيط مثلاً ، فإن النص الشرعي يبقى محمولاً على معناه العرفي الأول عند صدوره ، ومعمولاً به في حدود ذلك المعنى لا غير ، ولا عبرة للمعاني العرفية أو الاصطلاحية الطارئة (٢) .

ولأن العبرة بالعرف المقارن السابق لا المتاخر أثسرت العادة الغالبة في المعاملات لكثرة وقوعها ، ولم تعتبر في التعليق والإقرار والدعوى ، إذ يبقى الشرط

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ٩٦ ، أشباه أبن نجيم صـ ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي الفقرة ٢٠٧ بتصرف .

في التعليق على عمومه ولا يخصه العرف الطاري، عليه ، لأن انعقده إنما هو على العرف المقارن للتلفظ لا على العرف الحادث بعده ، فلو كان العرف في بلدة على بيع رأس الغنم وأكله فقال لزوجته : إن أكلت رأساً فأنت طالق . ثم تعورف فيها أكل رأس البقر فأكلت بعد تبديل العرف رأس البقر ، قالوا : لا يقع الطلاق ، لأن اليمين انعقدت على رأس الغنم بحسب العرف المقارن للتعليق ، فلا يتغير بالعرف المتأخر .

وأما الإقرار فهو إخبار عن وجوب سابق وربما يتقدم الوجوب على العرف الحادث الغالب في البلد ، فلو اعتبر فيه العرف دائماً لأدى إلى إبطال بعض الحقوق فلا بد من التفصيل .

- فلو أقر لإنسان بألف ريال غصبها أو سرقها أو استدانها منذ خمسين سنة و لم يبين فيجب حملها على الريالات الستي كانت سائدة في ذلك الزمن . لا الريالات الستي يتعارفها الناس اليوم ، إلا أن يُبين .

وكذلك الدعوى ، لأن الدعوى كالاقرار فهي إخبار بما تقدم ، فلا يقيدها العرف المتأخر ، بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف ، ولذلك صدرت هذه المقولة : \_

,, إن العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها ، ولا تؤثر في التعليق والإقرار والدعوى ، بل يبقى اللفظ فيها على عمومه ولا يخصصه العرف فإذا اشترى بألف في بلد عملته الريالات لزمه ذلك ، لأن البيع معاملة والغالب أن المعاملة تقع بما اعتاده الناس من نقود (١)،.

<sup>(</sup>۱) الأشباه لابن نجيم صـ ١٠١ وشرحها لسنبلي زادة لوحة ١٤١ ـ ١٤٢ ، بتصرف وزيــادة . ، وأشباه السيوطي صـ ٩٦ ـ ٩٧ .

# القواعد الكلية الفرعية الخامسة والسادسة والسابعة وهج

- ه ـ قاعدة : ,, الحقيقة تترك بدلالة العادة ،، (١) .
  - ٦ ـ قاعدة ,, الكتاب كالخطاب ،، (٢).
- ٧ وقاعدة ,, الإشارات المهمودة للأخرس كالبيان باللسان،،(٣).

هذه القواعد الثلاث تتعلق باعتبار العرف اللفظي وما يقوم مقامه عرفاً في التعبير كالكتابة والإشارة .

# القاعدة الأولك منها ,, الحقيقة تترك بدلالة العادة ،،

هذه القاعدة تدخل تحت مسألة تعارض اللغة مع العرف.

فمعنى الحقيقة في اللغة: من حَقَّ الشيء إذا ثبت. والمراد بالحقيقة هنا: دلالة اللفظ في أصل وضع اللغة، وهو المعبر عنه في اصطلاح البلاغيين بأنه: , اللفظ المستعمل فيما وضع له ،، أي تعيَّن له بحيث يدل عليه بغير قرينة ، سواء كان التعيين من جهة واضع اللغة فيكون حقيقة لغوية ، أم غيره ، فيكون حقيقة عرفية أو شرعية .

## \* أنواع الحقيقة

# للحقيقة أربعة أنواع:

١ حقيقة لغوية: وهي الألفاظ المستعملة فيما وضعت له لغة ، كلفظ الأسد
 للحيوان المفترس ، ولفظ الحمار للحيوان الناهق ، ولفظ الدابة في كمل ما دب على

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي صـ ٣١٩ وشرحها للقرق أغاجي صـ ٣٧ ، الجملة المــادة ٤٠ ، المدخــل الفقــرة . ٢٠٨ ، وشرح الجملة للأتاسي جـ ١ صـ ٣٤ ـ ٩٣ . ٩٣

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صـ ٣٠٨ ، واشباه ابـن نجيـم صـ ٣٣٩ ، الجملة المـادة ٦٩ ، المدخـل الفقـرة ٦٠٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أشباه السيوطي صـ ۳۱ ، وأشباه ابن نجيم صـ ٣٤٣ ، الجحلة ٧٠ ، المدخل الفقرة ٢١٠ .

الأرض .

٢ \_ حقيقة شرعية : وهي الألفاظ التي وضعها الشارع للدلالة على معانيها الخاصة
 كالصلاة والزكاة والصوم والحج ... الخ .

حقيقة عرفية عامة: وهي اللفظ الذي غلب استعماله في غير مسماه اللغوي ،
 كلفظ الدابة في ذوات الأربع ، أو على الحمار خاصة أو الفرس في بعض البلدان .

حقيقة عرفية خاصة: وهي الألفاظ التي يستعملها بعض الطوائف كاصطلاح
 لهم ، كلفظ الفعل والفاعل عند النحاة ، والجوهر والعرض عند المتكلمين ، والسبب والوتد عند العروضيين .

ولما كان الأصل في الكلام الحقيقة \_ كما سيأتي بيانه \_ كان الواجب استعمال كل لفظ في معناه الحقيقي ؛ ولكن قد يهجر المعنى الحقيقي عرفاً أو عادة ، فيكون الحكم في ذلك متعذراً أو كالمتعذر .

مثال ذلك : لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان ، إذ ينصرف المعنى إلى الدخول بأي وجه كان ـ راكباً أو ماشياً ، حافياً أو منتعلاً ـ لأنه هـ و المتعارف ـ لا المعنى الحقيقي ، وهو مباشرة القدم دخل أو لم يدخل ، لأن هذا المعنى مهجور عرفاً، والعرف قاض على الوضع . وقد تركت الحقيقة هنا بدلالة العادة والعرف .

# \* معنى القاعدة اصطلاحاً

# من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

صيغ الماضي في العقود كبعث واشتريت يتم العقد بها ـ وإن كانت للماضي

وضعاً ـ لأنها جعلت إيجاباً للحال في عرف أهل اللغة والشرع(١).

# وأما القاعدة الثانية وهي:

## قاعدة ,, الكتاب كالخطاب ،،.

فتفيد أن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية ، لأن المراد بالخطاب هنا المخاطبة والمكالمة ـ فما يترتب على المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية وكما قيل: القلم أحد اللسانين . والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا .

والرسول صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بتبليغ الرسالة إلى النـــاس كافـة ، وبلَّغهم بالكتاب مرة وبالخطاب أخرى . والقرآن أصل الدين قد وصل إلينا بالكتاب بعد أن ثبت بالحجة .

والكتابة \_ على هذا \_ معمول بها سواء كانت من الجانبين ، كما لو كان رجل في مكة فكتب إلى آخر في دمشق : بعتك داري الكائنة في دمشق أو غيرها وذكر أوصافها وحدودها والمبلغ الذي سيبيعها به ، فكتب إليه الآخر : اشتريت منك الدار المذكورة ، فيعقد البيع بينهما كالمشافهة. أم كانت الكتابة من حانب واحد كما لو قال المكتوب إليه في دمشق \_ حال قراءة الكتاب في المجلس : اشتريت، أو خاطبه بالقبول هاتفياً .

وعلى هذا سائر التصرفات المالية والعقود من كفالة أو حوالة أو إيجار أو نكاح إلخ ، غير أن صحة عقد النكاح تتوقف على أن يقرأ المكتوب إليه الكتاب ويعلن الموافقة بمحضر من الشهود .

## \* شروط الكتابة المقبولة

من شروط الكتابة المقبولة ـ التي هي في حكم الخطاب ـ أن تكون مستبينة \_

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح المحلة للأتاسي جـ ١ صـ ٩٤ ، ولعلي حيدر جـ ١ صـ ٤٣ ـ ٤٥ بتصرف .

أي بينة واضحة الخط ، ومعنونة بأن كانت على الرسم المعتاد ، فلو لم تكن مستبينة أو غير معنونة فلا يعمل بها إلا بالنية أو الإشهاد عليها ، أو الإملاء على الغير ، إلا في خط السمسار والبياع والصراف يكتبون ما عليهم في دفاترهم ، فيعمل به وإن لم يكن معنوناً .

#### \* والحاصل

أن كل كتاب يحرر على الوجه المتعارف بين الناس يكون حجة على كاتبه كالنطق باللسان (١).

#### القاعدة الثالثة

,, الإشارة المعمودة للأخرس كالبيان باللسان ،، .

#### \* معنى هذه القاعدة:

إن إشارة الأخرس \_ وهـو المعقـول اللسـان خلقـه أو عاهـة دائمـة \_ إشـارته المعهودة منه كالإشارة باليد أو بالعين أو الحاجب تعتبر كبيان الناطق في بناء الأحكام عليها .

#### \* التعليل

إن الأخرس لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس ، ولكان عرضة للموت جوعاً وعرياً إن لم يجد أحداً يقضي لــه مصالحــه نيابــة عنــه ، ووجــود النائب في كل حال متعذر ، وكيف تقبل نيابته إذا لم تعتبر إشارته ؟! .

ويفهم من إيراد هذه القاعدة مطلقة أن إشارة الأخرس تكون معتبرة سواء كان عالمًا بالكتابة أم غير عالم ؛ لأن الكتابة والإشارة بدرجة واحدة من حيث الدلالة على المراد .

<sup>(</sup>۱) شرح المجلة للأتاسي حـ ۱ صـ ۱۹۰ فما بعدها .

# \* فيم تعتبر إشارة الأخرس ؟ .

تعتبر إشارة الأخرس في كل تصرفاته ومعاملاته من: نكاح وطلاق وعتق وبيع وشراء ورهن وهبة وإبراء وإقرار ويمين ونكول ووصية ودعوى ولعان وقذف وإسلام وغير ذلك من الأحكام ، وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب الأحرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارته .

فكما أن الشرع قـد اعتبر إشـارة الأخـرس في العبـادات فـإذا حَـرَّك لسـانه بالقراءة والتكبير كان صحيحاً معتبراً فكذلك في المعاملات .

وإذا كانت الإشارة قد تكون بياناً من القادر في بعض المواضع ، كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم - وهو أفصح العرب والعجم - قد أنبأنا بالإشارة عدد أيام الشهر حينما قال ,,الشهر هكذا : ويشير بيده أنه تسعة وعشرون يوماً ،، (۱) فالعاجز عن النطق أولى أن تقبل إشارته وتكون بياناً لما يريد .ولأن الكتاب من الغائب إذا كان معتبراً كالخطاب ففي حق الأخرس أولى، لأن عجزه أظهر وألزم عادة ، لأن الغائب يقدر على الحضور والأخرس لا يقدر على الكلام والتعبير ، فكان قبول إشارته أولى .

## \* ما الإشارة المعتبرة للأخرس ؟.

الإشارة المعتبرة للأخرس هي الإشارات المعهودة المعتاد صرف كل إشارة منها لمعنى خاص ، فلو لم تكن إشارته معهودة معلومة عند القاضي يلزم استفساره

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم والبخاري وأحمد . ونصه عند البخاري : ,, إنـا أمـة أميـة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين . منتقى الأخبار حـ ٢ صـ ١٠٩

ممن يعرف من نحو أصحابه وجيرانه وأقربائه . ويشترط أن يكون المترجم عدلاً ، لأن الفاسق لا يقبل كلامه .

# \* مَن الأخرس الذي يعتد بإشارته ؟.

اختلف في المراد بالأخرس هل هو الأخرس خلقه دون من عسرض لـه اعتقال اللسان أو هما سواء! خلاف بين المذاهب، فعند الحنفية إنما يعتـد بإشارة الأخرس خلقة دون من عقل لسانه إلا إذا امتد، وأما عند الشافعية فهما سواء.

# \* متى لا تعتبر إشارة الأخرس ولا يعتد بها ؟.

رأينا أن إشارة الأخرس تقبل في عبادته ومعاملاته وتصرفاته الحقوقية والمدنية كلها ، ولكن في الحدود والعقوبات الخالصة لله تعالى لا تقبل إشارته بناء على قاعدة , وجوب درء الحدود بالشبهات ،، فالأخرس لا يحد ولا يحد له ، واختلفوا في القذف : فعند أبي حنيفة إذا كان الأخرس قاذفاً فقذفه ليس بصريح والحد لا يجب إلا بالقذف بصريح الزنا ، وإن كان مقذوفاً فلعله بإيمائه يكون مصدقاً للقاذف ، فلا يتيقن بطلبه الحد ، ولهذا اشترط الحنفية أن يكون المشهود عليه بالزنا غير أحرس ، لأنه - أي الأخرس لا يقدر على دعوى شبهة تسقط الحد، والحدود إنما شرعت زاجرة فلا تثبت مع الشبهة لعدم الحاجة (١).

والقذف عند الحنفية حق خالص لله تعالى وهي رواية عن أحمد ، وأما عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد أن القذف حق العبد ، ولذلك يحد الأخرس به ويسقط بإسقاط المقذوف(٢).

<sup>(</sup>۱) شرح الجحلة للأتاسي جـ ۱ صـ ۱۹۳ ـ ۱۹۸ ، وشرحها لعلي حيـدر جــ ۱ صــ ۲۲ ــ ۲۳ بتصرف .

<sup>(</sup>۲) الافصاح لابن هبيرة حد ٢ صد ١٧١ .

وتقبل إشارة الأخرس في القصاص لأنه حق غير خالص لله تعالى وفيه معنسى المعاوضة .

وعند أبي حنيفة وأحمد لا تصح شهادة الأخرس وإن كانت له إشارة تفهم، وقال مالك تصح شهادة الأخرس إذا كانت له إشارة تفهم، وعند الشافعية خلاف في قبول شهادته (١).

# \* استثناءات لا تعتبر بها الإشارة من الأخرس وغيره : -

١ \_ شهادته لا تقبل بالإشارة عند غير مالك .

٢ ـ يمينه لا ينعقد بها إلا اللعان ، عند الشافعية ، وعند الحنفية تنعقد يمينه في كل
 دعوى .

٣ \_ إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح .

٤ - حلف لا يكلمه فأشار إليه (٢) . لايحنث .

<sup>(</sup>١) الافصاح جـ ٢ صـ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد حـ ١ صـ ١٦٥ ، أشباه السيوطي صـ ٣١٢ بتصرف .

# القواعد الكليم الفرعيم الثاهنم والتاسعم والعاشرم وهج :

- ٨ ـ قاعدة : ,, المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ،،(١).
  - ٩ ـ قاعدة : ,, التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ،،(٢).
- ١٠ ـ قاعدة : ,, المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ،،(٣).

هذه القواعد الثلاث تعبر عن سلطان العرف العملي . فالناظر في نصوص الفقهاء يرى بأن للعرف العملي في نطاق أفعال العباد وتصرفاتهم العادية ومعاملاتهم الحقوقية سلطاناً وسيادة تامَّين في فرض الأحكام وتقييد آثار العقود وتحديد الالتزامات على وفق المتعارف ـ ما لم يصادم ذلك العرف نصاً شرعياً ـ فالعرف عند ذلك يلتزم ويعتبر مرجعاً للأحكام ودليلاً شرعياً عليها حيث لا دليل سواه .

#### \* معانى هذه القواعد

أولاً: القاعدتان الأوليان من هذه القواعد الثلاث تعبران عن العرف العملي العام ومعناهما: ,, إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم - وإن لم يذكر صريحاً - هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد ،،.

وعلى ذلك قالوا ـ فيما يتفرع على هاتين القاعدتين :

ـ إن توابع العقود ـ التي لا ذكر لها صريحاًفي العقود ـ تحمل على عادة كل بلد . فمـن

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ۹۲ ، وأشـباه ابـن نجيـم صـ ۹۹ ، وقواعـد الخـادمي صـ ۹۲ ، الجعلـة المادة ٤٣ . والمدخل الفقهي الفقرة ٦١١ ، وشرح القواعد للقرق أغاجي صـ ٥٤ ، وشـرح الجلة للأتاسى حـ ١ صـ ١٠٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الجحلة المادة ٤٥ وشرحها للأتاسي جـ ١ صـ ١٠٢ ولعلي حيدر جـ ١ صـ ٤٦ والمدخل الفقهــي الفقرة ٦١٢ .

<sup>(</sup>۲) الجلة المادة ٤٤ وشروحها للأتاسي جـ ١ صـ ١٠١ ولعلي حيـدر جــ ١ صـ ٤٦ والمدخـل الفقهي الفقرة ٦١٣ .

- اشترى سيارة دخل فيها عُدّتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي بـدون ذكر في العقـد للعرف المتداول والعادة الجارية . إلا إذ نص على خلافه.
- \_ ومن وكل شخصاً بشراء لحم أو خبز أو ثوب \_ مثلاً \_ تقيد عقد الوكالة بنوع اللحم والخبز المعتاد أكله ، والثوب المعتاد لبسه ، فلو اشترى له نوعاً آخر غير معتاد لا يلزمه .
- ـ وإن نفقة الزوجة على زوجها يكون بالقدر المتعارف المعتاد بين أمثالها من الناس وبحسب حالهما غنى وفقراً .
- ـ ومن استأجر دابة أو سيارة للحمل فإن له تحميلها النوع والقدر المعتاد ممــا لا ضرر منه عليها .

#### ـ وفي أحكام الجوار قالوا:

- لا يجوز لأحد ذي حق في منفعة أن يتجاوز في استيفاء حقه إلى حد يضر بغيره فلو فعل كان ضامناً للضرر . ومقياس التجاوز وعدمه إنما هـو العرف والعادة، فلو أوقد صاحب الأرض أو مستأجرها ناراً في الأرض فتطاير منها ما أحرق شيئاً لجيرانه من بيادر ونحوها ـ فإن كان أوقدها بصورة معتادة عرفاً ـ فهـو غير ضامن وأما إذا تجاوز المعتاد أو أوقدها في هبوب الرياح كان ضامناً .
- وقد قرر الفقهاء ، أنه يجوز للصديق وهو في بيت صديقه أن يأكل مما يجد أمامه ، وأن يستعمل بعض الأدوات للشرب ونحوه ، وأن يقرأ في بعض كتبه بدون إذن صاحب البيت ؛ لأنه مباح عرفاً ـ فلو أنكسرت الآنية أثناء استعماله المعتاد أو تلفت بآفة سماوية لا يكون ضامناً لها شرعاً كما يضمن الغاصب ، لأنه لا يعتبر متعدياً .
- ومن ذلك صمت البكر عند استئذانها للزواج لجريان عادة الأبكار بذلك ، فسكوتها بعتبر توكيلاً وإذناً منها بالزواج والنص الشرعي مؤيد لذلك .

- ومن ذلك عقود التعاطي التي أقر الفقهاء - غير الشافعي - فيها انعقاد المعاوضات المالية بالقبض والدفع دون إيجاب وقبول باللفظ ، كما لو سأل مريد الشراء صاحب البضاعة عن سعرها فبينه له ، أو وجد سعرها مكتوباً عليها فدفعه له وأخذها ومضى - وكلاهما ساكت - فإن البيع ينعقد بينهما شرعاً ، ومستند ذلك هو العرف العام (١).

#### \* وأما ثالثة القاعدتين

فهي تعبير عن العرف الخاص لطائفة ما ، وهي داخلة تحت القاعدتين السابقتين ولكن ذكرها من قبيل ذكر الأخص بعد الأعم اهتماماً بشأن المعاملات التجارية ، فما يقع بين التجار من المعاملات التجارية أو بين غيرهم من العقود والمعاملات التي هي من نوع التجارة ينصرف عند الاطلاق إلى العرف والعادة ما لم يوجد شرط مخالف .

# من أمثلة هذه القاعدة وفروعها

- لو تبايع تاجران شيئاً ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقد أو نسيئة ، فعقد البيع - وإن كان مقتضاه نقد الثمن حالاً - إلا أنهم إذا تعارفوا على أن ذلك الشيء يؤدى ثمنه بعد أسبوع أو شهراً ، أو مقسطاً ، لا يلزم المشترى أداء الثمن حالاً ، وينصرف إلى عرفهم وعادتهم في الأجل ، لأن المعروف بينهم كالمشروط(٢).

ومن العرف الزمني أن المستفيد من سند الأمر إذا وقّع في ظهره توقيعاً بحرداً على بياض وسلمه لشخص كان ذلك التوقيع حوالة منه إلى المستلم أو إلى من يختـاره

<sup>(</sup>۱) المدخل الفقهي الفقرة ٤٩٧ ـ ٥٠٠ بتصرف ، شرح المجلة للأتاسي حـــ ١ صــ ١٠٠ بتصرف وزيادة .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> شرح المجلة للأتاسي حـ ۱ صـ ۱۰۱ .

المستلم، وإذا وقع شخص على صك يعتبر رضاً بالعقد في عرف الناس اليــوم؛ لأن التوقيع إنما يوضع عادة للتعبير عن الرضاوالموافقة (١).

- وعلى هذا لو عقد فضولي إجارة أو بيعاً على مال شخص وكتب بالعقد صك وقعه العاقدان ، ثم اطلع عليه المالك فوقعه باسمه أيضاً ، فتوقيع المالك يعتبر بحسب العرف إجازة لعقد الفضولي فينفذ عليه(١).

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي الفقرة ٥٠٠ بتصرف .

# القاعدة الكلية الفرعية الحادية عشرة وهي قاعدة ,, لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، (') .

إن تغير الأوضاع والأحوال الزمنية له تأثير كبير في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية ، لأن ما كان من الأحكام الشرعية مبنياً على عرف الناس وعاداتهم تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم باختلاف المعادة عن الزمن السابق .

وأما أصل الحكم الثابت بالنص فلا يتغير ، فمثلاً أثبت الشرع خيار الرؤية لمن اشترى شيئاً ولم يره ، وهذا ثابت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ,, من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه ،،(٢).

فبناء على هذا الحديث \_ وقد رأى الفقهاء المتقدمون اعتياد الناس في عصرهم بناء الدور على نسق واحد لا تفاوت بين بيوتها \_ فقالوا: إن رؤية بيت واحد من الدار يغني عن رؤية الجميع في إسقاط الخيار .

ولكن لما اختلفت طُرُز الإنشاءات وصارت الدار يختلف بعض بيوتها عن بعض بحسب عادتهم أفتى المتأخرون بأنه لا بد من رؤية جميعها . فهذا ليس اختلاف حجة وبرهان ، بل اختلاف عصر وزمان.

وكذلك أفتى المتأخرون من علماء الحنفية بعدم تصديق الزوجة بعد الدخول بها بأنها لم تقبض المشروط تعجيله من المهر ، مع أنها منكرة للقبض ــ والقاعدة إن القول للمنكر مع يمينه ـ لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه .

<sup>(</sup>۱) المجلة المادة ٣٩ وشرحها للأتاسي حــ ١ صــ ٩١ ، لعلـي حيـدر حــ ١ صــ ٤٣ ، وقواعـد المخادمي وشرحها للقرق أغاجي صـ ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الحديث روى مسنداً ومرسلاً أخرجه الدارقطني وابـن أبـي شـيبة في مصنفـه والبيهقـي ، وفي سنده مقال . نصب الراية حـ ٤ صـ ٩ .

ويوضح هذه القاعدة مسألتان:

المسألة الأولى: ما الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان ؟.

نص القاعدة عام في ظاهره فالتغير في الظاهر شامل للأحكام النصية وغيرها، لكن هذا العموم ليس مقصوداً، لأنه اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس إنما هي الأحكام الاجتهادية فقط المبنية على المصلحة أو على القياس أو على العرف أو العادة، وعلى ذلك فالأحكام النصية ثابتة لا تقبل التغيير ولا تدخل تحت هذه القاعدة، ولذلك رأى بعضهم أن يكون نص القاعدة:

,, لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان ،،.

دفعاً لهذا اللبس ، وهذا قيد حسن .

#### المسألة الثانية:

ما العوامل التي تسبب تغير الأحكام ؟ .

العوامل التي ينشأ عنها تغير الأحكام نوعان :

1 \_ النوع الأول : فساد الزمان وانحراف أهله عن الجادة ، حيث ينشأ عن ذلك تبدل وتشدد في كثير من الأحكام .

٢ ـ النوع الثاني : تغير العادات وتبدل الأعراف وتغير المصلحة وتطور الزمن .

أ ـ أمثلة لتغير الأحكام بناء على فساد الزمان وانحراف أهله :

- من المقرر في أصول مذهب الحنفية أن المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة والوقف وسائر وجوه التبرع ، - ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها -- باعتبار أن الديون تتعلق بذمته ، فتبقى أعيان أمواله حرة ، فينفذ فيها تصرفه ، هذا مقتضى القواعد القياسية.

لكن لما فسد الزمان وخربت الذمم وكثر الطمع وقبل الورع ، وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق ، أفتى المتأخرون من فقهاء الحنفية والحنابلة في وجه عندهم (۱) بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين ، إلا فيما يزيد عن وفاء الديس من أمواله .

- وعند الإمام أبي حنيفة أنه لا يلزم تزكية الشهود ما لم يطعن فيهم الخصم ، اكتفاء بظاهر العدالة . وأما عند صاحبيه أبى يوسف ومحمد فيجب على القاضي تزكية الشهود بناء على تغير أحوال الناس .
- كذلك أفتى المتأخرون بتضمين الساعى بالفساد لتبدل أحوال الناس مع أن القاعدة ,, إن الضمان على المباشر دون المتسبب ،،وهذا لزجر المفسدين. كما سبق بيانه .
- كذلك حواز اغلاق أبواب المساحد في غير أوقات الصلاة في زماننا ـ مع أنه مكان معد للعبادة ينبغي أن لا يغلق ـ وإنما حوّز الإغلاق صيانة للمسجد عن السرقة .
- ومن ذلك أيضاً قبول شهادة الأمثل فالأمثل ،وجواز أخذ الأجرة على أداء الشعائر وتعليم القرآن ، والتقاط ضالة الإبل زمن عثمان رضي الله عنه .

# ب ـ أمثلة للأحكام التي تغيرت لتغير العادات وتبدل المصالح وتطور الزمن

- منها نهي النبى صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه ، ثـم انصـرف العلمـاء الى تدوين السنة بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله .
- ـ ومنها كتابة القرآن الكريم في الورق ثم طباعته بعـد ذلـك وإعجامـه بعـد أن كـان بحرداً .
- ومنها إنشاء المدارس ومراحل التعليم المختلفة والجامعات بأنواعها ونظمها المختلفة.

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رجب القاعدة الحادية عشرة .

- ـ ومنها انشاء المستشفيات والوزارات المتخصصة .
  - ـ ومنها ـ انشاء المحاكم على درجات مختلفة .
- ـ ومنها اعتبار عقد الملكية حين التسجيل ولولم يتسلم المشترى العقار أو يخليه له البائع .

الى غير ذلك من التصرفات والأحكام .



# القاعدة الكلية الكبره السادسة وهي قاعدة: ,, إعمال الكلام أولك من إهماله ،،(١).

هذه القاعدة ذات مكانة عظيمة وفوائد عميمة ذكرها كل من كتب في القواعد أو صنف فيها ، ولكن العلماء الذين دونوا القواعد لم يعتبروها من القواعد الكبرى ولم يتوسعوا في الحديث عنها ولم يذكروا من فروعها إلا القليل ، ولكني بعد دراستي لهذه القاعدة دراسة واعية متأنية وإدراكي العميق لما اشتملت عليه من قواعد فرعية ومسائل جزئية لا تحصى ، ولما تبين لي مكانتها من الفقه من جانب وأصوله من جانب آخر ، وبخاصة بعد ما كتب فيها تلميذنا النجيب محمود مصطفى عبود رسالته لنيل درجة الماجستير تأكد لدى أن هذه القاعدة من حقها أن تكون سادسة القواعد الكبرى .

ونتبين أهمية هذه القاعدة عنما نعلم أنها محل اتفاق عند جميع العلماء كما يظهر من تفريعاتهم عليها وتعليلاتهم بها ، كما تزداد أهميتها عندما نعلم أنها تتعلق بتصرفات المكلف القولية كلها وتصحيحها ، وهذا أمر ضروري عند جميع الأئمة لأن تصحيح الكلام مبدأ أخذ به الجميع دون استثناء .

وأيضاً فهي تتعلق بالدرجة الأولى بخطابات الشارع الحكيم ، كما تتعلق بالكلام الصادر عن المكلف من حيث كونه يجب صونه عن الإهمال والإلغاء .

ومن هنا كان لهذه القاعدة تأثير كبير في بعض الأبحــاث القرآنيـة الــتي تتعلـق بكلام الله سبحانه وتعالى ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) المنثور في القواعد حـ ۱ صـ ۱۸۳ ، أشباه السيوطي صـ ۱۲۸ ، وأشباه ابن نجيم صـ ۱۳۵ ، قواعد الخادمي صـ ۳۱۲ شرح القواعد للقرق أغاجي صــ ۱۷ ، المحلة المادة ۲۰ ، المدخـل الفقهي الفقرة ۲۱۵ .

كما أن لهذه القاعدة تعلقاً كبيراً وتأثيراً واضحاً في بعض المسائل الأصولية التي تتعلق بالخطابات الشرعية .

وهذا كله يدلنا على أهمية هذه القاعدة وضرورتها في تشريع الأحكام .

#### \* معنى القاعدة

إعمال الكلام: أي اعطاؤه حكماً مفيداً حسب مقتضاه اللغوي .

وإهمال الكلام: عدم ترتب ثمرة عملية عليه بإلغاء مقتضاه ومضمونه.

فالعاقل يصان كلامه عن الالغاء ما أمكن ، بأن ينظر الى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه فيرجح ، سواء كان بالحمل على الحقيقة أم المحاز ، إلا عند عدم الإمكان فيلغى .

فإن اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد المعاني الممكنه يترتب عليه حكم ، وحمله على معنى آخر يقتضيه لا يترتب عليه حكم ، فالواحب حمله على المعنى المفيد للحكم ، لأن خلافه إهمال وإلغاء .

أما إذا لم يوجد إمكان لحمل الكلام على الحقيقة أو المحاز فيلغى ويهمل.

## ومن مسائل هذه القاعدة وفروعها

- من حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئاً ، ثم أكل من ثمرها أو جمارها أو طلعها أو بسرها أو الدبس الذي يخرج من رطبها حنث ، لأن النخلة لا يتأتى أكل عينها فحمل على ما يتولد منها .

ـ وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا القدر يحمل على ما يطبخ فيه .

فأما اذا لم يوجد إمكان لحمل الكلام على الحقيقة أو الجحاز ألغبي . كقول الرجل لزوجته الثابت نسبها من غيره : هذه بنتي فلا تحرم عليه ، سواء كانت أكبر منه سناً

أو أصغر . لأنه لما تعذر كل من الحقيقة والمحاز وقع لغواً .

وتعذر الحقيقة لاستحالة أن تكون ابنته إن كانت أكبر منه سناً ، وإن كانت أصغر فلا شتهار ثبوت نسبها من غيره . فإقراره في حق نفسه لا يعتبر اقراراً في حق غيره .

وأما تعذر الجحاز \_ وهو إرادة الطلاق المحرّم بقوله هذا \_ فــلا يجـوز استعارة \_ هذه بنتى \_ للطلاق الذى هو من حقوق النكاح .

## ما يتفرع على هذه القاعدة من قواعد فرعية :

تفرعت عن هذه القاعدة قواعد عدة ترسم كيفية إعمال الكلام الذي أوجبته هذه القاعدة ، وتبين الطرق الراجحة المعقولة فيه .

من هذه القواعد:

# القاعدة الكلية الفرعية الاولك وهي :

قاعدة ,, الأصل في الكلام الحقيقة ،،(``.

# \* المعنى اللغوي الاصطلاحي

الأصل: معناه هنا ، الراجح عند السامع . أي أن السامع يحمل كـــلام المتكلم على معناه الحقيقي .

الحقيقة : فعيلة بمعنى مفعولة ، وهي صفة لموصوف محذوف من حق الشيء إذا ثبت واستقر ، وأصلها الكلمة الحقيقة ، ثم نقلت من الوصفية إلى الاسمية .

ومعناها اصطلاحاً: ,, اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع لـه في أصل اللغة،، كلفظ الأسد للحيوان المفترس .

ويقابل الحقيقة الجاز ومعناه: ,, اللفظ المستعمل في غير المعنى الذي وضع له في أصل اللغة لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي ،، كاستعمال لفظ النور للعلم أو للاسلام ، ومن خلال تعريف الجاز نرى أنه يشترط في الجاز أن يكون ثمة علاقة بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المنقول إليه ، كما يشترط أن تكون هناك قرينة تدل على أن المتكلم إنما أراد المعنى الجازي لا المعنى الحقيقي .

# \* المعنى الفقهي للقاعدة

ر,إن إعمال كلام المتكلم - من شارع أو عاقد أو حالف أو غيرهم - إنما يكون بحمل ألفاظه على معانيها الحقيقية عند الخلو عن القرائن التي ترجح إرادة المجاز .

<sup>(</sup>۱) قواعد الحصني صـ ٣٦١ ، أشباه السيوطي صـ ٦٢ ، أشباه ابن نجيم صـ ٦٩ ، الجحلة المادة ١٢ وشروحها ، المدخل الفقهى الفقرة ٦١٦.

## من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

- إذا قال شخص لآخر : وهبتك هذا الشيء . فَأَخَذُه المخاطب ، ثم ادعى القائل أنه أراد بلفظ الهبة البيع بحازاً وطلب ثمناً ، فلا يقبل قوله ؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وحقيقة الهبة تمليك بدون عوض . بخلاف ما إذا قال : وهبتكه بدينارين . فإن ذكر الدينارين على سبيل العوضية قرينة على أنه أراد بالهبة البيع محازاً فيحمل عليه.

- إذا وقف شخص على أولاده دخل الأبناء مع البنات ؛ لأن لفظ الولد يشملهم جميعاً حقيقة .

ـ وإذا أوصى شخص لأولاد فلان ـ وكان لفلان أولاد صُلبيون وحفـدة ــ انصرفت الوصية إلى الأولاد الصلبيين فقط ـ أي الطبقة الأولى من ذريته ـ لأنه المعنى الحقيقي للأولاد . وقيل يدخل ولد الولد أيضاً حملاً للكلام على الحقيقة والجحاز معاً .

- وإذا قال : هذه الدار لزيد . كان إقراراً لـ ه بالملك ، حتى لـ و قـ ال : أردت أنهـا مسكنه لم يسمع قوله .

- وإذا حلف إنسان أنه لا يبيع ولا يشتري ، فوكل في ذلك لم يحنث ، حملاً للفظ على الحقيقة . إلا إذا كان الحالف ممن لا يتولى هذه الأمور بنفسه ، أو كان النعل مما لا يفعله بنفسه كالبناء مثلاً . فإنه يحنث بالأمر بفعله.

## القاعدة الكلية الفرعية الثانية وهي :

# قاعدة : ,, إذا تعذرت المقيق يصار إلك الهجاز ،،(').

الحقيقة هي الأصل الراجح المقدم في الاعتبار ، والمحاز فرع الحقيقة ، فحيث كان المحاز خلفاً عن الحقيقة ، فإن احتمل اللفظ الحقيقة والمحاز ولا يوجد مرجح تتعين الحقيقة لأنها الأصل .

فمثلاً: المعنى الحقيقي للفظ النكاح عند الحنفية هو الوطء دون الجازي وهو العقد.ودليله قوله تعالى: ﴿ وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُحَ ءَابَا وَأُكُم مِنَ النِّسَآيَ ﴾(٢) فبناء على ذلك تحرم مزنية الأب على فروعه عندهم بهذا النص ، وأما حرمة المعقود له عليها عقداً صحيحاً فبالإجماع.

والحقيقة هي الأصل ما أمكنت . كمن لو قـال لعبـد لـه يولـد مثلـه لمثلـه معروف النسب من غيره : هذا ابني . عتق وأمه أم ولد له ، فيصدق في حـق نفسـه، لا في ابطال نسبه من غيره . فكأن ادعاء البنوة هنا بحاز عن العتق فيعتق .

# شرط الانصراف عن الحقيقة إلى المجاز

يشترط في اللفظ المستعمل في معناه المجازي وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي ، كاستحالة الحقيقة وتعذرها ، أو يكون المعنى الحقيقــي مهجـوراً شـرعاً أو عرفاً .

## ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ـ من وقف على ولده ـ وله ولد ولد ـ فالوقف لولد ولده ـ وهو الجحاز.

ـ من قال لأحنبية : إن نكحتك فلك كذا . ينصرف إلى المجاز ـ عند الحنفيــة ــ وهــو

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم صـ ١٣٥ ، الجملة المادة ٦١ وشرحها ، المدخل الفقرة ٦١٧ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ من سورة النساء.

العقد دون الوطء ، لأن المعنى الحقيقي وهـو الـوطء مهجـور شـرعاً لحرمــة وطء الأحنبية .

أما لو قال هذا لزوجته ، فيحمل على المعنى الحقيقي وهو الوطء ــ حتى لـو أبانها ـ أي طلقها طلقة بائنة ـ ثم تزوجها لم يحنث حتى يطأها .

- وإذا حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق ، يحنث لـ و أكله بعـ د أن صـار خـبزاً ، ولا يحنث لو استفّه ، لأن أكل الدقيق دون خبز مهجور عرفاً .

- وإذا حلف ليأكلن من هذه الشجرة ، فإن حقيقة الأكل منها هو أكل خشبها وذلك مهجور عرفاً ، لأنه متعسر . فيكون قرينة على إرادة الجاز وهو الأكل من تمرها ، فينصرف إليه .

#### القاعدة الكلية الفرعية الثالثة وهي :

قاعدة ,, إذا تعذر إعمال الكلام يممل ،،(^).

# معنى تعذر أعمال الكلام

#### أسباب إهمال الكلام:

من أسباب إهمال الكلام وإلغائه:

- ـ تعذر إرادة كل من المعنيين جميعاً ـ الحقيقي والمجازي ـ كما في قوله لزوجتــه الأكـبر منه سناً المعروفة النسب من غيره : هذه بنتي .
- ومنها أن يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين ولا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، كما لو أوصى لمواليه ، وله معتبق ومعتنق . فعند الحنفية بطلت الوصية ، لصحة إطلاق هذا اللفظ عليهما مع اختلاف المعاني والمقاصد . وأما عند غير الحنفية فتكون الوصية للجميع .
- ومنها تعذر صحة الكلام شرعاً ، كما لو قال لإحدى زوجتيه : أنت طالق أربعاً فقالت : الثلاث تكفيني . فقال : أوقعت الزيادة على فلانة ـ زوجته الأخرى \_.لا يقع على الأخرى شيء ، لأنها لما لم تصح الرابعة على الأولى أصبحت لغواً فلم تقع على الأخرى ؛ لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث .
- ـ ومنها ما يكذبه الظاهر ، كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده فإذا هي غير مقطوعة، أو أنه قتل شخصاً فإذا هو حي .
  - ـ ومنها ما يكون فيه مصادمة للشرع فيلغى .كمن أقر بأن أخته ترث ضعفي حصتــه من تركة أبيه .

ففي كل هذه الأحوال يعتبر الكلام لغواً غير مفيد وغير ملزم .

<sup>(</sup>١) الجحلة المادة ٦٢ وشرحها ، المدخل الفقرة ٦٢٥ .

#### القاعدة الكلية الفرعية الرابعة وهي :

قاعدة ,, ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله،،(١) .

أصل هذه القاعدة في تأسيس النظر ,, الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله ،، (٢).

وحالف في ذلك زفر بن الهذيل من تلاميذ أبي حنيفة فلم يعتبر ذلك .

وعبر عنها الزركشي بقوله: ,, ما لايقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله ،،<sup>(٣)</sup>.

#### \* معنى هذه القاعدة

إذا كان إعمال اللفظ أولى من إهماله فكل ما لا يقبل التجزئة فذكر بعضه في الحكم كذكر كله: ووجود بعضه كوجود كله. إذ لا يخلو إما أن يجعل ذكر البعض كذكر الكل فيعمل الكلام، وإما لا فيهمل، لكن الإعمال أولى من الإهمال.

# ومن أمثلة هذه القاعدة وفروعها :

- إذا طلق رجل نصف امرأته أو ربعها تطلق كلها ، أو طلقها نصف تطليقة ، فتعتبر تطليقة كاملة عند الجميع .

ـ وفي الكفالة بالنفس إن كفل ربع الشخص أو نصف كان كفيلاً به كله ، لعدم إمكان تجزيء الشخص . بخلاف الكفالة بالمال .

<sup>(</sup>۱) المنثور حـ ۱ صـ ۱۵۳ ، أشباه السيوطي صـ ۱٦٠ ، أشباه ابـن نجيــم صـ ١٦٢ ، وقواعــد الخادمي صـ ٣٢٠ وشروحها ، الجلة المادة ٦٣ وشروحها ، المدخل الفقرة ٦١٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲</sup> تأسيس النظر صـ ٦٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المنثور جـ ۳ صـ ۱۵۳ .

فعدم التجزؤ يكون في نحو: الطلاق والقصاص والكفالة بالنفس والشفعة ووصاية الأب والولاية. وهذا راجع لعدم إمكان التجزؤ عقلاً.

وقد يكون عدم التجزؤ لحق الغير . كلزوم الضرر على المشتري بتفريق الصفقة.

- ـ ومنها من أذن لعبده في نوع من التجارة صار مأذوناً في جميعها . عند غير زفر مـن علماء الحنفية .
- ـ ومنها من أوجب على نفسه ركعة لزمه أن يصلي ركعتين بلأن ذلك لا يتبعض ، فذكر أحداهما كذكر كليهما .
- ـ ومنها أن المرأة إذا طهرت من حيضتها أو نفاسها آخر الوقت ـ وقد بقى من الوقت مقدار ما يمكنها من الاغتسال فيه والتحريمة للصلاة لزمها صلاة ذلك الوقت الواجب لا يتبعض .
- ـ ومنها إذا اسلم الكافر أو أدرك الغلام في آخر الوقت ـ و لم يبق من الوقت إلا مقدار ما يمكنه التحريمة للصلاة ـ لزمه فرض تلك الصلاة .

#### استثناءات من هذه القاعدة:

- ـ إذا قال نصفى كفيل لك بفلان أو بدَينه . لم تنعقد الكفالة .
- \_ إذا عفا عن بعض حد القذف ، فلا يسقط منه شيء في الصحيح عند الشافعية.

#### ومما خرج وزاد فيه البعض عن الكل:

ـ إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي فإنه صريح ويعتبر مظـاهراً.لكنـه لـو قـال : أنت كأمي . كان كناية عن الاحترام مثلا ولا يقع ظهاراً إلا إذا نواه .

### القاعدة الكلية الفرعية الخامسة وهي :

قاعدة ,, المطلق يجرك علك اطلقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة،،(۱). وهذا عند أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة.

وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه :

ف, إن الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف، ١٢٠٠.

### الاطلاق والتقييد من صفات الألفاظ:

فاللفظ المطلق: هو ما دل على أمر بحرد عن القيود التي توجب فيه بعض المعاني أو الحدود، وعرّفه الأصوليون بأنه ,, هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين،، واللفظ المقيد: هو الذي يكون محدداً بشيء من تلك القيود .

فلفظ ـ فرس ـ مثلاً ـ مطلق ، وإذا قلنا : فرس أبيض . صار مقيداً . ولفظ ــ مكان ـ مطلق ، ومكان الدراسة مقيد .

### \* معنى القاعدة:

إن اللفظ المطلق يعمل به على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد إما بالنص عليــه أو بدلالة الحال ، وأما عند أبي حنيفة فلا يتقيــد بدلالــة العـرف إلا بوجــود تهمــة أو خيانة .

## من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ـ من وكل شخصاً بشراء فرس أو سيارة فاشتراها له حمراء أو بيضاء . فقال : أردت سوداء . يلزم بما اشتراه الوكيل ، لأن كلامه مطلق فيجري على إطلاقه .

ـ وعقد الإعارة أو الإحارة المطلقة يسوِّغ للمستعير أو المستاجر جميع وجوه الانتفاع

<sup>(</sup>١) قواعد الخادمي صـ ٣٣١ وشرحها ، المجلة المادة ٦٤ وشرحها ، المدخل الفقرة ٦١٨ .

<sup>(</sup>۲) تأسيس النظر صـ ۲۱.

بالحدود المعتادة . فلا يتقيد بمكان ولا زمان أو استعمال مما ليس عليه دليل.

### حالات التقييد:

١ ـ التقييد بالنص: وهو اللفظ الدال على القيد ، كما لو قال الموكل لوكيله مثلاً: بع بعشرين . فلا ينفذ بيع الوكيل بأقل ، أو قال : بع بالنقد . فليس له البيع نسيئة . ٢ ـ التقييد بالدلالة : والمراد بالدلالة غير اللفظ ، فقد تكون عرفية أو حالية ، كما لو وكل طالب علم شرعي آخر بشراء بعض الكتب، فاشترى له كتباً في الفن أو الهندسة أو الطب ، فإنه لا يلزمه ما اشتراه ، لأن حالته تنبيء أن مراده كتب العلم الشرعي ، وإن كان اللفظ مطلقاً . واتفقوا على أن وكيل الشراء يتقيد بثمن المثل ، فلا ينفذ على الموكل شراؤه بأكثر منه .

## 

### \* معنى القاعدة:

أ ـ مفردات : الوصف : هو الصفة وهي الحالة القائمة بذات الموصوف .

اللغو: معناه الباطل الذي لا حكم له .

المعتبر: معناه المعتد به .

ب - إجمالاً اصطلاحياً: وصف الشيء الحاضر مع الإشارة إليه لا اعتبار به ؛ لأن الإشارة إليه أقوى ، وأما في الشيء الغائب فالوصف يعتد به لأنه يميزه .

### مجال هذه القاعدة

هذه القاعدة تجري في سائر عقود المبادلة كالبيع والإجارة والنكاح ، حيث يشترط لصحتها معرفة البدلين وانتفاء الجهالة ، وذلك يكون بتمييز الشيء عن غيره بجنسه ونوعه وصفته ، ويحصل هذا بالإشارة إليه حساً إذا كان هذا الشيء حاضراً، أو بالذكر إذا كان غائباً .

فإذا كان حاضراً مشاراً إليه فالعبرة لتعريفه بالإشارة ؛ لأن التعريف بها أقوى من التعريف بالوصف ، من حيث إن الإشارة ترفع الاشتراك واحتمال المجاز في اللفظ ، إلا إذا ظهر أن ذلك الشيء المسمى جنس آخر ، فلا عبرة حينئذ للإشارة لعدم وجود المسمى من أصله ، فيكون الاعتبار للوصف .

وأما الغائب فلما لم يمكن الإشارة إليه اعتبر ذكر أوصافه ـ فإذا ظهر بخــلاف تلك الصفة لم يلزم .

<sup>(</sup>١) قواعد الخادمي بشرح القرق أغاجي صـ ٨٨ الجحلة المادة ٦٥ وشروحها ، المدخل الفقرة ٦٢.

## من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ـ إذا قال : بعتك هذا الفرس الأبيض ـ وأشار إليه ـ وكان أسود ـ صح البيع إذا قبـل المشتري ، وأُلغى الوصف .

وأما إذا كان الفرس غائباً فذكر أنه باعه فرساً أبيـض ثـم ظهـر أنـه أسـود ، فالمشتري بالخيار .

- وإذا قال : بعتك هذا الحجر من الماس ، ثـم ظهـر أنـه مـن الزجـاج فـالبيع بـاطل ، لاختلاف الجنس ، وإن أشار إليه .

- وإذا باع بقرة حلوباً ثم ظهر أنها غير حلوب ، فالمشـــتري بالخيــار بـين أن يأخذهــا بكل الثمن أو أن يترك .

### ملحوظة:

الوصف المراد به هنا هو الوصف الذي يعرف الموصوف تعريفاً ، لا وصف الشرط في اليمين ولا الوصف الداعي إلى اليمين .

فمثال الأول: إذا قال: ,, ان دخلت الدار راكبة فأنت طالق ،، فإنه يعتبر في الحاضر أيضاً بلأن وصف الشرط كالشرط فيعتبر للتعليق لا للتعريف .

ومثال الثاني: كما لو حلف لا يأكل هذا الرطب أو هذا العنب ، فأكله بعد ما صار تمراً أو زبيباً لا يحنث ، لأنه أفاد شيئاً غير التعريف ، وهو تقييد اليمين به فيعتبر ولو كان حاضراً ، لأن هذه الأوصاف داعية لليمين ، فإنه قد يضره أكل الرطب أو العنب دون التمر أو الزبيب(١).

### 张 张 张

<sup>(</sup>١) قواعد الخادمي بشرح القرق أغاجي صـ ٨٨ بتصرف .

### القاعدة الكلية الفرعية السابعة وهج :

## قاعدة ,,السؤال هماد في الجواب،،(١),,أو كالمماد في الجواب،،

### \* معنى القاعدة

إذا ورد حواب بإحدى أدواته: ,, نعم ، بلى ، أحل ،، بعد سؤال مفصل، يعتبر الجواب مشتملاً على مضمون السؤال ، لأن مدلولات هذه الأدوات تعتمد على ما قبلها من تفصيل ، ولأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة.

فمن سئل : هل أخذت من فلان مالاً ؟ فأجاب : بنعم .كان جوابه متضمناً إقراره بالأخذ .

ومن سئل : ألم تقتل فلاناً ؟ فأجابه : ببلي . كان مقراً بالقتل ، وهكذا.

### \* استدراك

قد يكون المراد بالسؤال هنا أعم من الاستخبار فيشمل الإخبار والإنشاء .

ـ فلو باع شخص فضولي مالاً من آخر ، وبلغ صاحب المال ، وحينما وصله الخبر قال : رضيت . فيعتبر قوله : رضيت إذناً وصح البيع .

\_ ولو قال شخص لآخر : بعتك داري أو دكاني . فقال : نعم أو قبلت . كان رضاء بالبيع .

- وإذا قال الزوج لزوجته: أمرك بيدك. ونوى الثلاث. فطلقت نفسها ثلاثاً أو قالت: طلقت نفسي، أو اخترت نفسي - و لم تذكر الثلاث - كان ثلاثاً. لأنها جواب تفويض الثلاث فيكون ثلاثاً(٢).

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـــ ١٤١ ، وأشــباه ابـن نجيــم صـــ ١٥٣ ، والجحلـة المــادة ٦٦ وشــروحها ، المدخل الفقرة ٦٢١ ، المنثور حــ ٢ صــ ٢١٤ .

<sup>(</sup>۲) شرح الجحلة للأتاسي حــ ۱ صــ ۱۷۷ .

## القاعدة الكلية الفرعية الثامنةوهي : قاعدة ,, التأسيس أولك من التأكيد ،،(١) .

### \*معنى القاعدة

أسس البناء جعل له أساً وهو القاعدة والأساس .

التأكيد : معناه التقوية . يقال أكد كلامه باليمين ، أي قواه بــه . والمراد بالتأسيس هنا إفادة معنى جديد .

## \* معنى القاعدة الاصطلاحي

إن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى حديداً وبين أن يؤكد معنى سابقاً ، كان حمله على التأكيد . وكما قالوا : ,, الإفادة خير من الإعادة ،،.

## من أمثلة هذه القاعدة وفروعها:

- من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق طالقت ثلاثاً . فإن قال: أردت به التأكيد. صدق ديانة لا قضاء . لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر . وهذا عند أبي حنيفة ومالك رجمهما الله ، لا يلزمه إلا واحدة (٢). و والله رجمهما الله ، لا يلزمه إلا واحدة (٢). و إذا حلف على أمر بأنه لا يفعله . ثم حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخر لا يفعله أبداً . ثم فعله . إن نوى بالثاني يميناً آخر أو التشديد على نفسه ، أو لم ينو شيئاً فعليه كفارة يمينين . وأما إن نوى بالثاني الأول - أي تكريره وتوكيده . فعليه كفارة واحدة .

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ١٣٥ ، وأشباه ابن نجيم صـ ١٤٩ وشرحها توفيق الإله لسنبلي زاده لوحة ١٢ ، قواعد ابن رحب القاعدة ١٥٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الافصاح لابن هبيرة حـ ۲ صـ ١٥٥ .

# النوعالثاني

القواعد الكلية غير الكبرى

## القاعدة الأولك

فاعدة: ,, التابع تابع ،،(١).

### \* معنى القاعدة

ران ما كان تابعاً لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم ، بل يدخل في الحكم مع متبوعه ،،.

والمراد بالتابع هنا: ما لا يوجد مستقلاً بنفسه . بـل وحـوده تـابع لوحـود غيره، فهذا لا ينفك حكمه عن حكم متبوعه .

ـ فإذا بيعت دابة وفي بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعاً لأمه ، ولا يجوز إفراده بالبيع .

- الشِّرب وحق المرور في الطريق يدخلان في بيع الأرض تبعاً ، ولا يفردان بالحكم . فعلى هذا كل ما جرى في العرف على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر . وكذلك ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع مما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً إلى غرض المشتري ، يدخل في البيع بدون ذكر .

### من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- القفل يدخل في البيع مفتاحه ، وكذلك توابع المبيع المتصلة به اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والأحواض في بيع الدور . والأشجار في بيع الحدائق والبساتين ، - كذلك بالنسبة للعقود فكل ما كان من توابع العقد التي لا ذكر لها فيه تحمل على عادة كل بلد وعرفها ، فمثلاً : من أستأجر خياطاً ليخيط له ثوباً فإن الخيوط والأزرار على الخياط ، ومن أستأجر فلاحاً ليحفر أو يحرث فإن أدوات الحفر

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ١١٧ ، وأشباه ابن نجيم صـ ١٢٠ ، الجحلة المــادة ٤٧ وشــروحها ، قواعــد الونشريسي القاعدة ٥٢ صـ ٢٤٩ ، المدخل الفقرة ٦٣٤ .

والحرث على الفلاح ، وكذلك من استأجر بنَّاءً ليبني له فإن أدوات البناء وآلاته على البنَّاء .

- ومن توابع هذه القاعدة قول الحنفية والحنابلة: إن خطاب الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم يعم الأمة ، وحجتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له منصب الاقتداء به في كل شيء - إلا بدليل صارف على الاختصاص به - وكل من هو كذلك يفهم من أمره شمول أتباعه . واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : ﴿ يَكَا يُتُهُا ٱلنَّبِي إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ (١) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأتباعه ، إذ التابع لا ينفك عن المتبوع (٢).

### \* استثناءات من القاعدة

- ومنها ما لو اشترى أمة - وهي حبلى من أبيه - والأمة لغير الأب - حــاز الشــراء وعتق ما في بطنها ، ولا تعتق الأمة .ولا يجوز بيعهـا إلا بعــد الوضــع ، وكــون الأمــة لغير الأب لأنها لو كانت للأب لكانت أم ولد له (٤) .

ـ ومنها لو اسقط المرتهن حقه في حبس الرهن ، حاز مع بقاء الدين .

ـ ومنها لو أبرأ الدائن الكفيل صح مع بقاء الدين كذلك ، مع أن الرهم والكفيل تابعان للدين (٥) .

<sup>(1)</sup> الآية ١ من سورة الطلاق .

<sup>(</sup>۲) شرح المجلة للأتاسي حـ ١ صـ ١٠٧ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) ينظر رأي الحنابلة في هذه المسألة عند ابن رحب القاعدة الرابعة والثمانون صـ ١٨٥.

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي للمجلة حـ ١٠٩ عن بدائع الصنائع كتاب العتق.

<sup>(°)</sup> أشباه السيوطي صـ ١١٧ ، وأشباه ابن نجيم ص، ١٢٠ .

## القواعد المتفرعة علك قاعدة ,, التابع تابع ،، القاعدة الكلية الفرعية الأولك وهك :

قاعدة : ,, التابع لا يفرد بالحكم ،،('').

هذه القاعدة بمعنى سابقتها وتفيد أن ما لم يوجد مستقلاً بنفسه بـل وجـوده تبع لوجود غيره ، فهو ينزل منزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام ، فلا يجوز إفـراده بالحكم .

وذلك كالجنين في بطن أمه . وكالصفة القائمة بالموصوف ، وكحق الشرب أو المرور تبعاً للأرض . فعلى ذلك :

- لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه منفرداً ولا هبته ، ولا بيع حق الشرب أو المرور دون الأرض .

- كذلك الصفات مثل الخبز والكتابة في العبد لما كانت تابعة للمبيع غير مستقلة بنفسها فلا يقابلها شيء من الثمن : حتى لو اشترى عبداً بشرط أنه خباز أو كاتب فظهر بخلافه أخذه بكل الثمن أو تركه ، لأن الوصف لا يفرد بالحكم دون الموصوف وهذا عند الحنفية . وأما عند الحنابلة فله الفسخ أو أرش فقد الصفة (٢).

<sup>(</sup>۱) المنثور حد ١صد ٢٣٤ ، أشباه السيوطي صد ١١٧ ، أشباه ابن نجيم صد ١٢٠ قواعد الخادمي صد ١٢٠ واعد الخادمي صد ٣١٥ ، المجلة المادة ٤٨ .

<sup>,</sup>  $\Upsilon\Upsilon$  -  $\Upsilon$  -  $\Upsilon$ 

## القاعدة الكلية الفرعية الثانية وهج:

قاعدة : ,, مَن مَلك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ،،(``.

### \* ما المراد بالضرورة هنا ؟ .

الضرورة هنا يراد بها اللزوم لا الضرورة بمعنى الاضطرار ، فمن ملك شيئاً ملك ما هو من لوازمه عقلاً أو عرفاً ، ولو لم يشترط في العقد .

### من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ـ من ملك الأرض ملك ما فوقها وما تحتها ، ومن اشترى بقرة دخل في البيع لبنها في ضرعها ، ومن اشترى غنماً دخل في البيع صوفها على ظهرها .

- من اشترى داراً واقعة في سكة غير نافذة مشتركة بين عدة دور يملك بحكم التبعية حصة الدار من الطريق من هذه السكة ، ولو لم ينص عليها في العقد ؛ لأن الطريق من ضرورات الدار ولوازمها ، والدار بدون الطريق لا يمكن الانتفاع بها أو السكنى فيها .

### ملحوظة:

الأصل أن ما يدخل في شراء الدار وغيرها من غير ذكر يندرج تحت قاعدتين:

أ\_كل ما كان في الدار من بناء وغيره يتناوله اسم المبيع عرفاً مكالحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض والدار .

ب ـ ما كان متصلاً اتصال قرار ـ وهـو مـا وضـع لا لأن يفصـل ــ فيدخـل الشـجر لاتصاله بها اتصال قرار ، ولا يدخل الزرع لأنه متصل لأن يفصل .

وفي حكم المتصل المنقول المنفصل التابع للمتصل كالمفتاح تبعاً للقفل بحيث لا

<sup>(</sup>١) قواعد الخادمي صـ ٣٣٢ ، الجلة المادة ٤٩ ، وشروحها ، المدخل الفقرة ٦٣٥ .

ينتفع به إلا به فيصير في حكم الجزء .

وما لم يكن من القسمين فإنه من حقوقه ومرافقه ، فلا يدخل إلا بالذكر الصريح أو بقوله : بعتكها بكل ما فيها(١) .

<sup>(</sup>۱) شرح الأتاسي للمجلة حـ ١ صـ ١١٠ ، المدخل الفقرة ٦٣٥ بتصرف .

### القاعدة الكليةالفرعية الثالثة هي :

قاعدة: ,, التابع يسقط بسقوط المتبوع ،،(١).

أو ,, الفرع يسقط إذا سقط الأصل ،،(``).

وهذه القاعدة شبه مطردة في المحسوسات والمعقولات ، فالشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود ، يكون ذلك فرعاً مبتنى عليه ، كالشجرة إذا ذوت ذوى أغصانها وذوى ثمرها .

وكالإيمان بالله سبحانه وتعالى أصل وجميع الأعمال فروعه ، فإذا زال الإيمان ـ والعياذ بالله تعالى ـ حبطت الأعمال ، لأن اعتبارها مبنى عليه .

## ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ـ إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل الأنهما فرعه ، فلو أبرأ ذمة مدينه تبرأ ذمة كفيلة تبعاً ، فلا حق في مطالبةالكفيل ، أما لو أبرأ الكفيل فلا يبرأ الأصيل .
- ـ كذلك الوكيل ينعزل بموت الموكل أو جنونه ـ إذا لم يتعلق بوكالته حق غيره ـ فــلا يبقى له حق التصرف ، بخلاف موت الوكيل أو جنونه .
  - ـ ومن فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضى سننها الرواتب .
- ـ ومن فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي ولا بالمبيت ؛ لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط .
  - \_ وإذا مات الفارس سقط سهم فرسه ، لا العكس .

#### استثناءات

<sup>(</sup>۱) المنثور حد ۱ صــ ۲۳۵ ، أشباه السيوطي صــ ۱۱۸ ، أشباه ابن نجيم صــ ۱۲۱ ، قواعمد الخادمي صــ ۲۳۸ ، الجلة المادة ٥٠ وشرحها ، المدخل الفقرة ۲۳۸ .

<sup>(</sup>۲) أشباه ابن نجيم صد ۱۲۱ .

ادا مات الغازي المحاهد والعالم ومن له حق منهم في ديوان الخراج يفرض لأولادهم تبعاً ، ولا يسقط بموت الأصل بترغيباً في الجهاد وفي طلب العلم .

- المحرم الذي لا شعر على رأسه يندب امرار الموسى عليه أو يجب ، مع أن الأصل قد سقط وهو الشعر (١).

\_ ومنها إذا بطل أمان رجال ، لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في الأصح<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة .

<sup>(</sup>۲) أشباه السيوطي صـ ۱۱۸ .

## القاعدة الكلية الفرعية الرابعة وهي :

قاعدة : ٫٫ قد يثبت الفرع هج سقوط الأصل ،،٬٠٠٠

هذه القاعدة عكس سابقتها ــ ويمكن أن تعتبر استثناء من القاعدة الأم ــ وفيها تعبير عن إثبات الحقوق ـ وهو أكثر استعمالاتها ـ أمام القضاء ولا تبحث عن نشؤئها في الواقع ، لأن وجود الفرع في الواقع يستلزم وجود الأصل الذي تفرع عنه، ولكن اثبات المسؤليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائل اثباتها في حق الأصل وتتوافر في حق الفرع(٢).

### من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ـ لو قال شخص: لزيد على عمرو ألف ، وأنا ضامن . فـأنكر عمرو ، لـزم القـائل وهو الكفيل إن ادّعاها زيد ؛ لأن المرء مؤاخذ بإقراره . فهنا سقط الأصل وثبت المال في ذمة الفرع وهو الكفيل .

- إذا ادعى الزوج الخلع وأنكرت المرأة ، بانت ، و لم يثبت المال الـذي هـ و الأصـل ، وثبتت المال الـذي هـ و الأصـل ، وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال<sup>(٣)</sup> .

- لو أقر أحد لشخص بحهول النسب أنه أخوه . فهذه الإقرار يمس حقوق الأب لأن فيه تحميلاً للنسب عليه ، لأن كونه أخاً للمقر هو فرع عن بنوته لأبيه فيحتاج إلى تصديق الأب .

فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن إثباتها بالبينة لا تثبت بنوتـه لـالأب ، ولكن يؤاخذ بإقراره أنه أخوه فيقاسمه حصته من ميراث أبيه (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الجعلة المادة ٨١ وشروحها ، المدخل الفقرة ٦٣٩ ، والأصل من أشباه ابـن نجيــم صــ ١٢١ ، أشباه السيوطي صــ ١١٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المدخل الفقرة ٦٣٩ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) شرح المجلة للأتاسي حـ ١ صـ ٢٣١ ، أشباه ابن نجيم صـ ١٢١ ، وأشباه السيوطي ـ١١٩.

<sup>(1)</sup> المدحل الفقرة ٦٣٩ بتصرف.

## القاعدة الكلية الفرعية الخامسة وهي :

## قاعدة ,, التابع لا يتقدم علك المتبوع،،('').

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف ولا في تكبيرة الاحرام والسلام ولا في سائر الأفعال .

- إذا باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيع لم يصح.

- المزارعة على البياض بين النحيل والعنب جائزة بشروط: أن يتقدم لفظ المساقاة، فلو قدم لفظ المزارعة فقال: زارعتك على البياض وساقيتك على النحيل على كذا. لم يصح ؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع<sup>(۱)</sup>.

هذا عند الشافعية ، وعند الحنابلة تجوز المزارعة إطلاقاً بشروطها .

<sup>(</sup>۱) المنثور حد ۱ صد ۲۳۲ ، أشباه السيوطي صد ۱۱۹ ، أشباه ابن نجيم صد ۱۲۱ ، قواعد الحادمي صد ۳۱۵ .

<sup>(</sup>۲) المنثور حـ ۱ ص۲۳٦ وينظر رأى الحنابلة في المقنع حـ ۲ ص۱۹۱

## القاعدة الكلية الفرعية السادسة وهي : ,, يغتفر في التوابع ها الايفتفر في عيرها ،، (١)

أورر يغتفر في الشيء ضهنا ها لا يغتفر فيه قصدا ،،.

أور, قد يثبت الشجاء صهنا ومكما ولا يثبت قصدا ،، <sup>(\*)</sup>. أور, يفتفر فجا الثوانج ما لا بفتف فك الأوائل ،، <sup>(\*)</sup>.

هذه القاعدة وردت بهذه العبارات المختلفة وهي في كلها تؤدي معنى واحداً.

### \* أصل هذه القاعدة

أصلها في أصول الإمام الكرخي وهو قوله ,, الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان يبطل قصداً ،،(<sup>1)</sup>.

الشرائط الشرعية المطلوبة يجب توافرها جميعاً في المحل الأصلي ، ولكن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط ، لأنه قد يكون للشيء قصداً شروط مانعة ، وأما إذا ثبت ضمناً أو تبعاً لشيء آحر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعة أوما هو ضمنه .

## من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- يشترط في الوقف أن يكون الموقوف عقاراً ، أو مالاً ثابتاً ، فلا يصح وقف

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ١٢٠ ، وأشباه ابن نجيم صـ ١٢١ ، الجحلة المادة ٥٤ وشروحها ، المدخــل الفقرة ٦٣٧ .

<sup>(</sup>٢) حامع الفصولين الفصل التاسع والثلاثون .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> أشباه السيوطي صـ ١٢٠ .

<sup>(1)</sup> أصول الكرخي مع تأسيس النظر صـ ١١٤.

المنقولات إلا ما تعورف عليه مثل كتب العلم وأدوات الجنازة ، ولكن لـو وقـف عقاراً كقرية أو دار بما فيها من منقولات صح الوقف في هـذه المنقولات أيضاً تبعاً للعقار .

- الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق جاز أكله عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ؛ لتبعيته لأمه في الذبح ؛ لأن ذكاة أمه ذكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حياً أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهوحي.

\_ كذلك الرمي على المسلمين إذا تترس بهم الكفار يجوز قصداً إلى الكفار ، مع أن قصد المسلمين بالقتل حرام .

ـ من حلف لايشتري صوفاً فاشترى شاة على ظهرها صوف، لم يحنث ، لأن الصوف دخل في البيع تبعاً للشاة لا قصداً فاغتفر فيه .

- من حلف لا يشتري خشباً أو إسمنتاً أو حديداً فاشترى داراً ،لم يحنث الأن ما في الدار من خشب أو إسمنت أو حديد يدخل تبعاً بدون تسمية فلم يصر مقصوداً بالعقد.

وكذلك كل شيء ثبت دلالة أو ضرورة لا قصداً يغتفر فيه ما لا يغتفر في القصد ممثل الزيادة المتولدة من أصل الرهن كالولد والثمر، فهي مرهونة كالأصل ومحبوسة مع الأصل بكل الدين، وليس للراهن أن يفك أحدهما إلا بقضاء الدين كله، غير أنها تفارق الأصل بأنها لو هلكت لا يكون لها حصة من الضمان، إلا إذا صارت مقصودة بالفكاك.

### \* استثناءات من هذه القاعدة:

\_ قالوا : الفاسق يجوز تقليده القضاء إذا ظن صدقه \_ عند عدم وجود غيره \_ لكن إذا قُلّد عدلاً ففسق في أثناء قضائه انعزل . فقد جاز تقليده ابتداء و لم يجز انتهاء (١).

<sup>(</sup>۱) شرح المحلة للأتاسي حـ ١ صـ ١٣١ فما بعدها بتصرف .

## القاعدة الكلية الفرعية السابعة وهي :

### فأعدة:

,, إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ،،(١).

أو ,, إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن ،، .

ويقرب من هذا قولهم: ,, الهبني على الفاسد فاسد ،،.

## \* المعنى اللغوي للقاعدة .

المتضمِّن ـ بكسر الميم ـ اسم فاعل ـ من تضمَّن بمعنى اشتمل واحتوى . والمتضمَّن ـ بفتح الميم ـ اسم مفعول .

فالشيء قد يتضمن شيئاً آخر حقيقة بأن يكون المتضمّن من أجزاء مدلوله ويشمله المتضّمن في حكمه ، كما أن اللفظ الدال على معناه بالمطابقة يدل على جزئه بالتضمن ، كلفظ ,,أسد،، يدل على الحيوان المفترس الذي يزأر مطابقة ، ويدل على الحيوان وعلى الذي يزأر تضمناً ، لأن كل واحد منهما جزء مدلوله .

وهذا القسم من المتضمن يكون مصاحباً في الحكم للمتضمن غير متأخر عنه زماناً وإن تأخر رتبة ، بحيث متى أطلق المتضمن يشمل حكمه المتضمن ، كالصلاة \_ مثلاً \_ فهي متضمنة لأجزاء . فروض وواجبات وسنن وآداب ، وإذا بطلت بطل جميع ما تضمنته ، والمطلق مثلاً متضمن للمقيد فإذا نسخ المطلق ينسخ المقيد في ضمنه.

وقد يكون المتضمَّن مرتباً على المتضمِّن ترتب المسبب على السبب . فإطلاق المتضمِّن عليهما مجاز لأدنى ملابسة .

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن نجيم صـ ٣٩١ ، قواعد الخادمي صـ ٣١٢ ، الجعلة المادة ٥٢ وشسروحها ، المدخـل الفقرة ٦٤ .

## \* معنى هذه القاعدة اصطلاحاً:

,, إن الشيء الذي ثبت ضمناً إذا بطل متضمِّنه لا يبقى له حكم ،، .

### من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- إذا صالح عن عيب في المبيع ثم زال العيب بطل الصلح ويرد ما أخذ ؛ لأن المعوّض عنه . وهو صفة السلامة ـ قد عادت ، فبطل الصلح وببطلانه بطل أخذ العوض .
- ولو أكْرِه غير المسلم على أن يقر أنه أسلم لا يحكم بإسلامه ؛ لأن الاكراه يمنع صحة الإقرار ، وإذا بطل الشيء وهو هنا الإقرار بطل ما في ضمنه ، وهو هنا اعترافه بأنه أسلم .
- وإذا تصالح طرفان فابرأ الواحد منهما الآخر ، وكتبوا بذلك صكوكاً فيما بينهما، ثم ظهر أن هذا الصلح فاسد فالإبراء الذي تضمنه هذا الصلح باطل ، لبطلانه أيضاً . ولو قال شخص لآخر : بعتك دمي بألف . فقتله . وجب القصاص ؛ لأن العقد إذا بطل بطل ما في ضمنه وهو الإذن .
- ولو جعل الكفيل بالنفس مالاً للمكفول له ـ ليسقط عنه كفالة النفس ـ فأسـقطها، تسقط ولا يجب المال ـ إذ سقط بإسقاط الكفالة.
- لو حدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه ، لأن النكاح الثاني لم يصح ، فلم يـلزم مـا في ضمنه من المهر .
- وإذا صولح الشفيع بمال \_ ليترك الشفعة \_ لم يصح الصلح لكن يكون إسقاطاً لشفعته، وكذلك لو باع شفعته بمال لم يصح وسقطت ، فقد بطل المتضمّن والمتضمّن في كليهما(١).

<sup>(</sup>۱) هذان المثالان ذكرهما ابن نجيم على أنهما استثناء من القاعدة مع أنهما مندر حان تحت القاعدة . صد ٣٩٢ من الأشباه .

ـ وكذلك لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة : اختاري ترك الفسخ بألف. فاختارت لم يلزم المال وسقط خيارها . فقد بطل التزام المال وما في ضمنه(١).

## \* استثناءات من القاعدة:

\_ إذا أبرأ المولى مكاتبة عن بدل الكتابة فلم يقبل عتق وبقي البدل ، مع أن الإبراء متضمّن للعتق ، وقد بطل المتضمّن بالرد و لم يبطل ما في ضمنه من العتق .

- وإذا اشترى شخص من آخر اليمين الموجهة عليه في المحاكمة - وهذا شراء باطل - فلا تسقط اليمين الـتي في ضمنه مع بطلانه ، فقد بطل المتضمِّن و لم يبطل ما في ضمنه (۲) .







<sup>(</sup>٢) هذه المسائل من المراجع السابقة بتصرف.

القاعدة الثانية من القواعد الكلية غير الكبرك قاعدة ,, تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الدات، (۱).

وبمعناها قاعدة : ,, اختلاف الأسباب بهنزلة اختلاف الأعيان ،،(٢) .

أصل هذه القاعدة ودليلها ما في الحديث الشريف: ,, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوماً على بريرة معتقة عائشة رضي الله عن أبيها وعنها وقدمت إليه تمراً وكان القدر يغلي من اللحم وفقال عليه السلام: ألا تجعلين لي نصيباً من اللحم ؟ فقالت: يا رسول الله إنه لحسم تصدق به علي . فقال عليه الصلاة والسلام: لك صدقة ولنا هدية ،، (٢) يعني أنك أحذته من مالكه فكان صدقة عليك ، فملكته وإذا أعطيتنا إياه يصير هدية لنا منك .

فدل هذا الحديث على أن تبدل الملك يوجب تبديلاً في العين.

### \* معنى القاعدة:

,, إذا تبدل سبب تملك شيء ما يُعَدّ ذلك الشيء متبدلاً حكماً ، وإن لم يتبدل هو حقيقة ،،.

## من مسائل هذه القاعدة:

- الفقير إذا أخذ زكاة أو صدقة ثم وهبها أو أهداها لغني أو هاشمي أو باعها منهما حل ذلك المال لهما؛ لتبدل العين بتبدل سبب الملك .

ـ وإذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه ، وعادت

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي بشرح القرق أغاجي صـ ۲۷ ، الجعلة مــادة ۹۸ ، المدخــل فقــرة ٦٤٤ ، قواعــد ابن رحب القاعدة ٤٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> قواعد الخادمي صـ ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة بلفظ : ,, هو لها صدقة ولنا هدية ،، كتاب الزكاة باب تحول الصدقة .

الصدقة للمعطى بالوراثة . ملكها وما ضاع ثوابه .

- ومنها أن الواهب - وإن كان يصح - رجوعه في هبته عند عدم المانع - برضى الموهوب له أو بحكم الحاكم - لكن لو باع الموهوب له الهبة أو وهبها ، فبلا يبقى للواهب حق الرجوع في الهبة لأن الموهوب بانتقال ملكيته إلى غير الموهوب له صار كأنه شيء آخر حكماً . وحتى لو عاد الموهوب للموهوب له بملك جديد كشراء أو غيره ، فليس للواهب الرجوع فيه ، وكذلك لو مات الموهوب له وانتقل الملك إلى وارثه .



### القاعدة الثالثة

قاعدة : ,, التصرف علك الرعبة منوط بالمصلحة،،(١) .

أصل هذ القاعدة: قول الشافعي رضي الله عنه ,, منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم ،،.

وأصله قول عمر رضوان الله عليه ,, إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم ، إن احتجت أخذت منه ، فإذا أيسرت رددته ، فإن استغنيت استعففت ،، أخرجه الدارمي في سننه .

وما ذكره أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج - يث قال : بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمار بن ياسر على الصلاة والحرب ، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال ، وبعث عثمان بن حُنيف على مساحة الأرضين ، وجعل بينهم شاة كل يوم ، في بيت المال ، شطرها وبطنها لعمار ، وربعها لعبد الله ابن مسعود ، وربعها الآخر لعثمان بن حُنيف ، وقال : إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم ، فإن الله تبارك وتعالى قال : ﴿ وَمَنَكَانَ غَنِيّاً فَلْيَسَتَعَفِفَ اللهُ مَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا أَكُلُ بِاللهُ مَعْمُوفِ ﴾ (٢) .

,, والله ما أرى أرضاً يؤخذ منها شاة كل يوم إلا استسرع خرابها  $,,^{(7)}$ .

ومن أدلة هذه القاعدة :

- قوله صلى الله عليه وسلم: ,, ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت

<sup>(</sup>۱) المنثور حـ ۱ صـ ۳۰۹ ، أشباه السيوطي ۱۲۱ ، وابن نجيم ۱۲۳ ، والخــادمي بشــرح القــرق أغاجي صـ ۳۰ ، الجلة مادة ۵۸ ، المدخل فقرة ۲۹۲ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من سورة النساء .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الخراج لأبي يوسف صـ ٣٦ .

وهو غاش رعيته إلا حَرَّم الله عليه الجنة ،،(١).

٢ ـ قوله عليه الصلاة والسلام: ,, ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد فم
 وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة ، (٢).

### \* معنى القاعدة

في اللغة : المراد بالرعية هنا : عموم الناس الذين هم تحت ولاية الوالي .

منوط: اسم مفعول من الفعل نيط به مبنياً للمفعول ، ومعنى نيط به أي رُبط وعلـق ومنه قولهم: ذات أنواط ، فمنوط معناه ، معلّق ومرتبط ومعهود به .

المعنى الاصطلاحي :,, إن تصرف الإمام وكل من ولي شيئاً من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنياً ومعلقاً ومقصوداً به المصلحة العامة ، أي بما فيه نفع لعموم من تحت يدهم ، وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحاً ولا نافذاً شرعاً ،،.

فهذه القاعدة تضبط الحدود التي يتصرف في نطاقها كل من ولي شيئاً من أمور العامة من إمام أو وال أو أمير أو وقاض أو موظف ، وتفيد أن أعمال هؤلاء وأمثالهم وتصرفاتهم لكي تنفذ على الرعية وتكون ملزمة لها يجب أن تكون مبنية على مصلحة الجماعة وخيرها .

لأن الولاة والعمال والأمراء والقضاة والقادة وغيرهم ليسوا عمالاً لأنفسهم إنما هم وكلاء على الأمة في القيام بشؤونها ، فعليهم أن يراعوا حير التدابير لإقامة العدل وإزالة الظلم وإحقاق الحق وصيانة الأخلاق وتطهير المحتمع من الفساد ، ونشر العلم ومحاربة الجهل ، والحرص على الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها فقط فيما يعود على الأمة بالخير والنفع ، كما لا يجوز لهم أن يحابوا بها أحداً دون أحد لجاه أو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> رواه مسلم والطبراني ـ وفي الطبراني ـ كنصحه وجهده لنفسه .

لسلطان أو رغبة أو طمع . لأنه لا يجوز للوالي أن يأخذ درهماً من أموال النـاس إلا بحق ، كما لا يجوز له كذلك أن يـأخذ من مال أحد شيئاً إلابحق ثابت معروف(١).

### مسائل وأمثلة على هذه القاعدة

- إذا لم يكن لانسان وارث بقرابة أو ولاء أو موالاة إذا مات فتركته لبيت مال المسلمين ، وإذا قتله أحد عمداً فوليه السلطان لقوله عليه الصلاة والسلام: , , السلطان ولي من لاولي له ،، (٢) ، وليس للسلطان أن يعفو عن قاتله ، لأن القصاص حق المسلمين ، بدليل أن ميراثه لهم والسلطان نائب عنهم في إقامة الحد ، وفي العفو اسقاط حقهم أصلاً ، ولكن للإمام أن يصالح على الدية يأخذها من القاتل أو يدفعها من ماله ليضعها في بيت مال المسلمين .

ـ وإذا قسم الإمام المال على المستحقين يحرم عليه التفضيل مـع تســاوي الحاجــات ؛\_ لأن عليه التعميم وكذا التسوية بخلاف المالك .

فلا يجوز للإمام أن يقدم في مال بيت مال المسلمين الغني على الفقير أو ذي القرابة
 على البعيد ، أو غير المحتاج على المحتاج .

- وإذا أمر وال أوقاض شخصاً بأن يستهلك مالاً من بيت المال أو مالاً لشخص آخر، فإنه غير صحيح ، والمستهلك ضامن ـ حتى أن الوالي نفسه أو القاضي لـ استهلك ذلك المال كان ضامناً .

- كذلك لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقيف أو

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الخراج لأبي يوسف صـ ٦٥ بتصرف .

<sup>(</sup>۲) الحديث : حزء من حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماحــة وهــو حديثٌ حســن ، ورواه أحمد وابن حبان والحاكم ـ نصب الراية صــ ١٩٥ ـ ١٩٦ / ٣.

أموال الصغير ، لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيداً بالمصلحة . ـ ولا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماً للصلوات فاسقاً .

وإن صحح بعضهم الصلاة خلفه ـ لأنها مكروهة ، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه .

- كما أنه ليس لولي الأمر أن يزوج امرأة ـ ليس لها ولي ـ بغير كـفء وإن رضيت ؟ لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو نائب عنهم فلا يقدر على اسقاطه .



### القاعدة الرابعة

قاعدة : ,, الثابت بالبرهان كالثابت بالعِيان ،، '`

### معنى هذه القاعدة:

أ ـ مفردات : البرهان : هو البينة والدليل الشرعي ، والمراد به هنا البينة العادلة . العيان : المعاينة والمشاهدة .

ب ـ المعنى الإجمالي الاصطلاحي : ,, الشيء النابت بالبينة أو الدليل الشرعيين يعتبر كالثابت بالمعاينة والمشاهدة في الإلزام ،،.

### أدلة هذه القاعدة

أولاً: من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهُدَاءِ ﴾ (٢)

وقوله تعالى : ﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَ انِ ذَوَا عَدَّلٍ مِّنكُمْ ﴾ (٢).

ثانياً من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم ,, البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ،،(٤) .

وقوله عليه الصلاة والسلام: ,, إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلى وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر فأقضى له على نحو ما

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي صـ ٣٥ ، مجلة الأحكام المادة ٧٥ ، وشرحها للأتاسي ، المدخل الفقرة ٦٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> سورة المائدة آية ١٠٦ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث تحت قاعدة براءة الذمة .

أسمع....الحديث ،،<sup>(۱)</sup> .

ووجه الدلالة من الآيتين والحديثين أن البينة لو لم تكن حجة وقائمة مقام المعاينة لما أمر الله عز وجل بالاستشهاد ولما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبينة واليمين ولما قضى عليه الصلاة والسلام بهما ، فدل كل ذلك على أن الثابت بالدليل قائم مقام الثابت بالمشاهدة ؛ وذلك تيسيراً على العباد وضماناً لعدم ضياع الحقوق لو لم يقبل إلا المعاينة والمشاهدة .

### أمثلة على القاعدة

- من قال تكفلت بما لَك عليه. بلا تعيين قدر المال ، ثم اختلف فيه فبرهن الطالب على ألف ، لزم الكفيل ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينته .

## وينتج عن كون الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ثلاث نتائج :

١- أنه لا يقبل من المدعى عليه الانكار بعد ذلك الثبوت .

٢ - وأنه لا يسمع منه بعد القضاء ادعاء بخلاف ما قضي به عليه ، إلا بسبب جديد (٢).

٣ ـ وأنه يسري الاثبات بالبينة على غير المقضي عليه بها من ذوي العلاقة الذين بجمعهم وحدة السبب الموجب . فيعتبر الموضوع ثابتاً بالنسبة لهم أيضاً (٣).

فمن شُهِد عليه بإتلاف مال لغيره أو غصبه منه أو سرقته وثبت ذلك بالبينة العادلة وقضى به عليه ، فلا يقبل انكاره بعد ذلك الثبوت ،كما لا يقبل منه ادعاء بخلاف ما قضي به عليه . وإذا كان قد باع المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غيره، فيسترد منه بناء على الحكم بثبوت اغتصابه أو سرقته .

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي فقرة ٦٦٦ عن كتاب الطريقة الواضحة إلى البينة الراححة للحمزاوي صـ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

### القاعدة الخامسة

قاعدة ,, المرعم هؤاخذ بإقراره،،(۱).

أو ,, إقرار الإنسان علك نفسه مقبول ،،(٢).

## \* معنى القاعدة ـ لغة :

الإقرار: إفعال من قرَّ الشيء إذا ثبت فالإقرار اثبات لما كان مــــردداً بــين الاثبــات والجحود.

الإقرار شرعاً: اخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه .

معنى القاعدة ـ اصطلاحاً : ,, إن الإنسان مؤاخذ ومصدق في إخباره عن ثبوت حق للغير على نفسه ،،

\* حكم الاقرار .

هل الإقرار حجة ملزمة ؟ .

الإقرار في الأصل خبر ، والخبر هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب ، فكان الإقرار بحسب ظاهره محتملاً والمحتمل لا يكون حجة ، ولكن الإقرار مع ذلك حجة لأدلة :

## أولاً: دليل الشرع:

أ - قوله تعالى: ﴿ وَلَيْمَ لِل اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ (١) والاملال هو الاملاء ، أي فليملل المدين الذي عليه الحق على الكاتب لأنه المشهود عليه ، والاملاء هنا لا يتحقق إلا بالإقرار ، لأنه لو لم يقر بالحق

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي شرح القرق أغاجي صـ ٧٩ ، بحلة الأحكام مادة ٧٩ ، المدخل الفقهي فقرة ٦٦٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أشباه السيوطي صـ ٤٦٤ .

<sup>(</sup>r) الآية ٢٨٢ من سورة البقرة .

لم يملل. وكذلك في الآية نهي عن الكتمان والبخس، وهو دليل على لزوم ما أقر به. ب-وقوله تعالى : ﴿ قَالَ ءَأَقَرَرُنَا ﴾ (١) ولو لم يكن الاقرار حجة لما طلبه .

ثانياً: دليل العقل: وهو ظهور رجحان صدق المقر على كذبه ، لأن عقل الإنسان ودينه يمنعانه من الكذب وخاصة على نفسه ويحملانه على الصدق ، فكان الصدق ظاهراً فيما أقر به ، لأن العاقل لا يقر بضرر على نفسه دون حق . ولأن اعتبار الإقرار اعمال للكلام وهو أولى من إهماله .

### مسألة:

هل يقبل رجوع المقر ؟.

لو أقر زيد لعمرو بمبلغ معلوم من المال ديناً عليه ، ثم ادعى الغلط أو الخطأ. هل يقبل رجوعه ؟.

قالوا: لا يقبل رجوع المقر عـن إقـرار لأنـه تكذيب لنفسـه ، إلا إذا كـان مكذباً شرعاً أو كان الإقرار بمحال أو كان الإقرار بحق لله تعالى كالزنا .

- فلو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع بـألفين وأقـام البينـة ، فـإن الشـفيع يأخذهـا بألفين، لأن قضاء القاضي تكذيب للمشترى في إقراره .

- لو أقر بقتل إنسان ثم تبين حياته ، أو بقطع يـد ثـم تبـين ســـلامتها ، فــإقراره غـير مقبول لأنه يكذبه ظاهر الحال .

ـ لو أقر على نفسه بالزنا ثم أكذب نفسه يعتبر رجوعاً ولا يقام عليه الحد .

متى يصح إقراره ؟.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الآية ۸۱ من سورة آل عمران .

يشترط في المُقرِّ أن يكون عاقلاً بالغاً ، فـلا يصـح اقـرار الصغـير والصغـيرة والجنون والجنونة والمعتوهة .

كما يشترط رضاء المقر فلا يصح الإقرار الواقع بالجبر لأنه لا إقرار مع الإكراه(١).

<sup>(</sup>۱) شرح الجلة للأتاسي حـ ١ صـ ٢٢٦ وعلي حيدر حـ ١ صـ ٧٠ .

### القاعدة السادسة

قاعدة ,, اللقرار حجة قاصرة ،،(١).

أصل هذه القاعدة: من أصول الإمام الكرخي ونصها: ,, الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بالزام الغير حقاً، (٢).

### \* معنى القاعدة:

أ ـ المفردات . حجة : أي دليل ملزم وبرهان .

قاصرة: اسم فاعل من قصر يقصر قصراً ، والقصر معناه الحبس ومنه قوله تعالى : ﴿ وَعِندَهُمُ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ الْكُلُ ﴾ (٢) أي حابسات أبصارهن على أزواجهن وعن غير أزواجهن . ومعنى قاصرة هنا \_ أي حابسة أثر الإقرار عن غير المقر وعلى المقر فقط .

ب معنى القاعدة اصطلاحاً: إذا أثبت الإنسان حقاً لغيره على نفسه فإن اقراره ملزم له فقط ولا يتعداه إلى غيره ؛ لأن الإقرار لا يتوقف على القضاء بـل حجـة في نفسه .

ويقابل الإقرار البينة والمراد بها الشهود وما يثبت الحق غير الإقرار ، فإذا كان الإقرار حجة قاصرة فإن البينة حجة متعدية ؛ لأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان كما مر قريباً ، ولذلك فقد صيغت القاعدة التالية :

## ,, البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة ،،(').

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي بلفظ : ,, الإقرار على الغير ليس بجـائز ،، صــ ۲۱ بشـرح القـرق أغـاحي ، الجعلة مادة ۷۸ ، المدخل الفقرة ٦٦٧ .

<sup>(</sup>۲) أصول الكرخي صـ ۱۱۲ من تأسيس النظر .

<sup>(</sup>۲) سورة الصافات الآية ٤٨ ، وص ٥٢ ، والرحمن ٥٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> شرح قواعد الخادمي للقرق أغاجي صـ ٢٢ .

ومعنى تعدية البينة هنا أن الثابت بالبينة غير مقصور على المدعى عليه بل يمكن أن يتجاوزه إلى غييره ممن له علاقة بالقضية ، لأن حجية البينة مستندة إلى القضاء .

### أمثلة على القاعدة بشقيها.

ـ من أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقراره هذا ينفذ في حق نفسه فقط فيؤاخذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقوم البينة .

وأما إذا قامت البينة بشهادة الشهود على أن زيداً من الناس اقرض فلاناً وفلاناً مالاً أو ضار بهما معاً وفإن المؤاخذة على الاثنين فيطالبان معاً برد المال .

- ـ لو أقر المشتري أن المبيع مستحق فـلا يرجع على البائع بـالثمن ، ولكـن لـو ثبـت استحقاق المبيع بالبينة فإنه يرجع على البائع بالثمن .
- ـ لو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودَع لم يؤمر بدفعها إليه ، لأنـه إقرار على الغير .
  - ـ ولو أقر عبد بالدين لا يؤخذ من مولاه، بل يؤخذ به العبد بعد عتقه .

## أمثلة لما استثني من القاعدة وتعدى أثر الإقرار غير المقر :

- ـ لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن فات حق الزوج بسبب الحبس.
- ـ ولو أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤجـرة فلـه أن يبيعهـا لقضـاء دينـه ولـو تضرر المستأجر .
- ـ لو أقرت المجهولة النسب بأنها بنت أب الزوج وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما ؟ لأن تصديق الأب أثبت بنوتها له وأخوتها للزوج فينفسخ النكاح .
- أما لو كان الإقرار لأجنبي فلا يعتبر اقرارها إلا في حق نفسها ولا ينفسخ النكاح<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) شرح قواعد الخادمي للقرق أغاجي صـ ۲۲ .

### القاعدة السابهة

قاعدة ,, الإقرار لا برتد بالرد ،،(`` .

إذا أقر إنسان عاقل مكلف بأمر ما ، فهل للمُقُرِّ لـه رد الاقـرار ، أي انكـار ما أقرَّ به الْمُقِرِّ ، وهل يترتب على ذلك الرد عدم اعتبار الإقرار وإلغائه ؟

الْمُقَرُّ به لا يخلو أن يكون أحد أمرين :

الأمر الأول : أن يكون مما يحتمل الإبطال والألغاء وفهو يرتد برد المُقرِّ له ولا يثبت في ذمة المُقِرِّ إلا بإقرار حديد أو بينة .

- فمن قال لآخر لك عليَّ ألف درهم . فقال الآخر - المقرُّ له - ليس لي عليك شيء، ثم قال في مجلسه : نعم لي عليك ألف درهم . فلا يقبل قوله بغير حجة أو إقرار جديد، لأن المقر أقر بما يحتمل الإبطال ، وهو مستقل بإثبات ما أقر به - أي لا يحتاج إلى تصديق خصمه فيما أقر -، وقد رده المقرُّ له فيرتد .

وأما قوله بعد ذلك : نعم لي عليك ألف درهم . غير مفيد لأنه دعوى ، فـلا بد لها من بينة أو تصديق خصم .

الأمر الثاني: أن يكون اللُقَرُّ به مما لا يحتمل الإبطال كالحرية والرق والطلاق والعتق وولاء العتاقة والوقف والنسب ، فهذا لا يرتد بالرد فلو أنكر اللُقَرُّ له شيئاً من ذلك لا يعتبر انكاره رداً للاقرار، ولا يعتبر الإقرار بهذا الرد باطلا.

- فمن أقر بحرية عبد غيره وكذبه المولى فهو في حقه حر ولا يرتبد اقراره ، حتى لو ملكه بعد ذلك يعتق عليه بإقراره السابق ، وقلنا إنه في حقه لأن الاقرار حجة قاصرة.

- ولو قال لآخر أنا عبدك . فرده المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهوعبده لايرتـد الاقرار

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي شرح القرق أغاجي ص، ٢٠ ـ ٢١ .

بالرق بالرد .

- ومن قالت لزوجها : إني طالق منك . فقال الزوج : لا ثم قال : نعم . يعتبر تصديقه ولا يرتد برده .

ـ ولو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها ، صارت وقفاً ، مؤاخذة له بزعمه .

- ولو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب ، ثم قال : هو ابني ، لم يكن ابنــه أبــداً، ولو ححد فلان الغائب .







## القاعدة الثاهنة :

قاعدة ,, هَن سَعُمَ فَي نَقَصَ هَا تَمُ هَنْ جَمْتَهُ فَسَعْيَهُ مِرْدُودً عَلَيْهِ،،('').

\* معنى هذه القاعدة:

,, أنه إذا عمل شخص على نقض ما أجراه وتم من جهته باختياره ورضاه فلا اعتبار لنقضه ونكثه ،،.

والحكمة من ذلك لما في عمله من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تمَّ من قِبُله وبين سعيه الأخير في نقضه ، وهذا تدافع بين كلامين متناقضين يمنع استماع الدعوى فيكون سعيه مردوداً عليه وغير معتبر .

وشرط اعتبار هذا التناقض أن يكون أمام خصم منازع،وإلا لا يعتبر متناقضاً ويسمع ، فلو كانت دار بيد رجل ويقول : هذه الدار ليست لي . وهنالك شخص آخر يدعيها ، يكون نفي الأول اقراراً بالملك للمدعي ، حتى لو ادعاها لنفسه بعد ذلك لا تقبل دعواه .

أما لو لم يكن هناك خصم منازع فلا يصح نفيه ، وله بعد ذلك أن يقـول : الدار لي . وتصح دعواه بها .

# من أمثلة هذه القاعدة وفروعها:

- إذا باع عبداً وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت ـ وهو ممن يعبر عن نفسه . فهو إقرار منه بالرق ، فلا يصدق في دعوى الحرية بعده ؛ لسعيه في نقض ما تم من جهته ، إلا أن يبرهن .

- أقر لغيره بمبلغ من المال ، فلا يجوز رجوعه عن إقراره .

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن نجيم صـ ٢٣٠ فما بعدها ، الجعلة المادة ١٠٠ ، وشرح الأتاسي للمجلة حـ ١ صـ ٢٧٠ وشرح علي حيدر حـ ١ صـ ٨٧ ـ ٨٨ .

- أقر أنه لا حقّ له قِبل فلان ، ثم ادعى مالاً أنه غصبه منه ، لا يصدق إلا أن يبرهن أنه غصبه منه بعد إقراره ، إذ البراءة ثبتت بيقين وهو الإقرار ، فلا يبطل حكمها إلا بيقين وهو البينة .

## \* استثناءات من القاعدة:

- اشترى عبداً وقبضه ، ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن على ذلك ، فإنه تقبل دعواه ويفسخ البيع .
- ـ اشترى أرضاً ثم ادعى أن بائعها جعلها مقبرة أو مسجداً ، فتقبل دعواه إذا برهن على ذلك .
- باع الأب مال ولده ثم ادعمي أنه وقع بغبن فاحش ، وكذلك الوصي ومتولي الوقف ، فتقبل الدعوى .







### القاعدة التاسعة

قاعدة ,, الجواز الشرعي ينافي الصماح ،،(``.

# \* معنى هذه القاعدة:

المراد بالجواز الشرعي أي إذن الشارع المطلق . الضمان ـ يراد بـ هنا تحمل المسؤلية والغرم المالي تعويضاً عن ضرر غيره .

,, فالإنسان لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعاً ،، فَإِذن الشارع يمنع المؤاخذة ويدفع الضمان إذا وقع بسبب الفعل المأذون فيه ضررٌ للآخرين،،.

من أمثلة القاعدة .

- من حفر في ملكه - من أرض أو دار - حفرة فوقع فيها إنسان أو حيوان ، فالحافر هنا غير ضامن ؛ لأنه غير متعد ، ولكن لو حفر في الطريق حفرة فوقع فيها إنسان أو حيوان فهو ضامن ؛ لأن الحفر في الطريق غير مأذون فيه .

ـ من استأجر دابة وحمّلها حَمَلاً معتاداً فهلكت لا يضمن لأنه غير متعـد ، بخـلاف مـا لو حمّلها أكثر من المعتاد فإنه يضمن .

- يجوز لولي المقتول أمر غيره بالقصاص من قاتله نيابة عنه ولا ضمان على ذلك الغير إذا اقتص بحضوره ، لأن حواز القتل لظهور الأمر ينافي الضمان .

ـ ومن كسر لمسلم طبلاً أو مزماراً أو قتل خنزيراً فلا يضمن على الأصح ؛ لأن فعلـ الشرع ـ الله فلـ الله فلـ الله علـ الله علـ

<sup>(</sup>١) قواعد الخادمي وشرحها صـ ٣٥ ، مجلة الأحكام مادة ٩١ ، المدخل الفقهي فقرة ٦٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الفرائد البهية صـ ١٩٥ عن الخانية فصل ,, ما يضمن بالنار وما لا يضمن ،، .

تعزيره؛ لافتياته على حق الحاكم في ذلك .

ـ وكذا إذا حد القاضي ـ فيما يوجب الحد ـ أو عزر ومات المضروب فلا ضمان على القاضي للإذن الشرعي (١).

- وإذا أبضع أحد شريكي العنان أو المفاوضة أو استأجر أجيراً ، أو رهبن متاعاً من الشركة بدين وجب بعقده ، أو احتال بدين للشركة على آخر أو غير ذلك من التصرفات الجائزة للشريك فحصل ضرر فلا يضمن لأن ,, الجواز الشرعي ينافي الضمان،، .

#### \* استثناءات

خرج عن هذه القاعدة مسائل:

لو تصدق الملتقط باللقطة فجاء ربها بعد ذلك فله تضمين الملتقط أو الفقير الذي تُصدِّق بها عليه ، إذا هلكت اللقطة أو استهلكت ، وإلا فله استردادها . مع أن تصرف الملتقط مستند إلى إذن الشرع حيث قال صلى الله عليه وسلم ,, من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فلا يكتم وهو أحق بها ، وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله تعالى يؤتيه من يشاء،، (٢).

وإنما وجب الضمان هنا ؛ لأن أُخْذَ مالِ الغير بلا عقد ولا عوض حرام، فقو بل بالضمان .

\_ إذا غاب أحد الشريكين في البستان المشترك يكون الآخر قائماً على ذلك البستان وعند إدراك الثمرة يأخذ حصته منها ، وله أيضاً بيع حصة الغائب وحفظ ثمنها لكن

<sup>(</sup>۱) شرح قواعد الخادمي صـ ٣٥ ، المدخل فقرة ٦٤٨ بتصرف .

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه ابن ماحة باب اللقطة باختلاف لفظ ، ورواه أحمد عن عياض بن حمار ــ كتــاب اللقطة صــ ۱۵/۱۲۰ من الفتح الرباني واللفظ له .

يكون الغائب عند حضوره مخيراً إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن المحفوظ ، وإن شاء لم يجز وضمنه حصته .

هذا إذا لم يكن البيع بإذن القاضي، وأما إذا كان بإذن القاضي فلا ضمان . وذكر بعضهم أن المضطَّر يجوز له أن يأكل مال الغير مع أنه ضامن له ، ولكن يظهر عند التحقيق أن هذه المسألة ليست مستثناة من هذه القاعدة لأن الجواز هنا مقيد بعدم الإضرار بالغير ، فالمسائل التي تدخل تحت هذه القاعدة إذا كان الجواز فيها مشروعاً على الإطلاق لا المنوع المرخص عند الإضطرار (١).



<sup>(</sup>۱) شرح الجلة للأتاسي صـ ٢٥١ فما بعدها بتصرف .

## القاعدة العاشرة

قاعدة ,, الخراج بالضمان ،،(۱).

قاعدة ,, الفحم بالفنم ،،(٢).

وقاعدة ,, النهمة بقدر النقمة ، والنقمة بقدر النهمة ،،(٣).

هذه القواعد ذوات معنى واحد وأولاها نص حديث نبوي كريم رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة وابن حبان من حديث عائشة رضى الله عنها .

وفي بعض طرقه ذكر السبب: وهو أن رجلاً ابتاع عبداً فأقام عنده ما يشاء أن يقيم ثم وجد به عيباً ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه . فقال الرجل : يار سول الله قد استعمل غلامي . فقال عليه الصلاة والسلام : ,, الخراج بالضمان ،، وهو حديث صحيح من جوامع الكلم . ولاشتماله على معان كثيرة جرى بحرى المثل .

## معنى هذه القاعدة .

أ ـ في اللغة : الخراج ما خرج من الشيء وفخراج الشجرة الثمرة ، وخراج الحيوان درُّه ونسله ، وخراج العبد غلَّته . والخراج والخرج اسم لما يخرج من غلة الأرض .

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال: والخراج في هذا الحديث هوغَلَّة العبد، يشتريه الرجل فيستعمله زماناً ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن، ويفوز بِعَلَّته كلها ؛ لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك

<sup>(</sup>۱) المنثور حـ ۲ صـ ۱۱۹ ، أشباه السيوطي صـ ۱۳۵ ، وابن نجيم صـ ۱۵۱ ، الجحلة مادة ۸۵، المدخل فقرة ۲۶۹ .

<sup>(</sup>٢) قواعد الخادمي صـ ٣٢٦ الجحلة مادة ٧٨ ، المدخل فقرة ٢٥٠ .

<sup>(</sup>T) درر الحكام شرح بحلة الأحكام لعلى حيدر صد ٨٧ ـ ١/٧٩ .

من ماله .

والضمان في اللغة:هو الكفالة والالتزام. والمقصود به هنـــا:المؤونــة كالإنفــاق والمصاريف وتحمل التلف والهلاك والخسارة والنقص .

والغُرم: معناه الخسارة . والغنم: هو الربح

ب ـ في الاصطلاح: ,, إن ما خرج من الشيء من غلَّة ومنفعة وعين فهو للمشتري عوض ما كان عليه ضمان الملك . فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه ، فالغلة له ليكون في مقابلة الغرم ،، .

ولأن من تحمل الحسارة ـ لو حصلت ـ يجب أن يحصل على الربح ، لأن النقمة بقدر النعمة ، والنعمة بقدر النقمة .

أو نقول : ,, إن من يضمن شيئاً إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف ،، .

من أمثلة هذه القواعد:

ـ لو أعتق الراهن العبد المرهون نفذ عتقه ، فإن كان الراهن غنياً فلا سعاية على العبـد، لإمكان المرتهن أخذ حقه من الراهن ، وهو الأداء إن كان الدين حالاً أو قيمة الرهـن إن كان مؤجلا.

وأما إن كان الراهن فقيراً فيسمى العبد للمرتهن في الأقل من قيمته ومن الدين ؛ لتعذر أخذ الحق من الراهن ، فيؤخذ ممن حصلت له فائدة العتق وهو العبد، لأن الخراج بالضمان ، والغرم بالغنم .

- وإذا رد المشتري حيواناً أو سيارة ، أو داراً بخيار العيب - بعد قبضه واستعماله غير عالم بالعيب ، وكان قد استعمل المشترى مدة - بنفسه أو آجره من غيره وقبض أجرته ، لا يلزم رد ذلك للبائع معه لكونه في ضمان المشتري ، لأنه لو كان تلف في

يده قبل الرد لكان تلفه عليه ومن ماله ، اما لو كان المشتري عالماً بالعيب واستعمل المبيع بعد اطلاعه عليه فيسقط خياره ولا يحق له الرد :

## \* ما يرد هذه القاعدة:

يرد على هذه القاعدة سؤالان:

السؤال الأول: إذا كان الخراج في مقابلة الضمان فكان يجب أن تكون الزوائد قبل قبض المشتري من قبل المشتري \_ المشتري \_ المشتري على ضمان البائع ، تمّ العقد أو انفسخ ، لكونه من ضمانه ، ومع ذلك لم يقل بهذا أحد ، لأن الزوائد من حق المشتري هنا .

الجواب: إن علة جعل الزوائد هنا من حق المشتري أن المبيع هنا أصبح مملوكاً للمشتري فالزوائد هي زوائد ملكه ، وأما بعد القبض فإن حق المشتري يتأكد في الزوائد بعلة الملك والضمان معاً .

واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان الأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه وأدفع لاستنكاره أن الخراج للمشتري .

السؤال الثاني: إنه لو كانت عِلَّة الخراج بسبب الضمان للزم أن تكون زوائد المغصوب للغاصب بلأن الغاصب يضمن ما غصب ـ وبهذا احتج أبو حنيفة رحمه الله وقال: إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب ،، فهو هنا مع ظاهر الحديث.

والجواب على ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالخراج في ضمان الملك ـ لا لجحرد الضمان ـ وحعل الخراج لمن هـ و مالكه فعلاً ، إذا تلف تلف على مالكه وهو المشتري ، والغاصب لا يملك المغصوب ، وبأن الخراج: وهو المنافع حعلها لمن عليه الضمان ، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المنافع بل إذا أتلفها فالحلاف في ضمانها عليه .

والتعليل إن الحبث إذا كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب، فوبح الغاصب من المعصوب ، والامين من الأمانة من هذا الباب ، فلا يحل للغاصب ولا للأمين .

وأما إذا كان الربح لفساد الملك كالبيع الفاسد فإن الربح يطيب ؛ لأن المبيع كان على ضمان المشتري .

#### اسثناء

- خرج عن هذه القاعدة مسألة وهي : ما لـ و اعتقـت المرأة عبـداً فـإن ولاءه يكـون لابنها : ولو حنى هذا العبد جناية خطأ فالعقل ـ أي الدية ـ على عصبة المرأة لا علـى ابنها ـ فعصبة المرأة هنا عليهم العقل ولا ميراث لهم بوجود الابن .

وأصل هذا الحكم: الأثر الذي أورده الزيلعي: أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنه ما اختصما إلى عثمان رضي الله عنه في معتق صفية بنت عبد المطلب عمة علي وأم الزبير ـ حين مات ، فقال علي رضي الله عنه : هو مولى عمتي فأنا أحق بإرثه لأني أعقل عنه وعنها ، وقال الزبير : هو مولى أمي فأنا أرثها وكذا أرث معتقها (١).

فقضى عثمان بالولاء للزبير وبالعقل على علي<sup>(٢)</sup> رضي الله عن الجميع .



※ ※

米

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صـ ١٣٦ ، وأشباه ابن نجيم صـ ١٥٢ وقال لم أحده منقولاً عن مشايخنا .

<sup>(</sup>۲) توفيق الاله حاشية سنبلي زاده على الأشباه والنظائر لوحة ٢١٦ ب مخطوط . و لم أحمده عند الزيلعي .

# القاعدة الحادية عشرة

قاعدة ,, الساقط لابعود ،،(١).

قاعدة : ,, المعدوم لا بعود ،،(۲).

المراد بالساقط هنا الحكم أو التصرف الذي تم ، والساقط صفة لموصوف محذوف هو الحكم أو التصرف . واسقاطه يكون بفعل المكلف أو بالإسقاط الشرعي.

ومعنى لا يعود : أي يصبح كالمعدوم لا سبيل لإعادته إلا بسبب جديد يعيـد مثله لا عينه .

هذه القاعدة تجري في كثير من الأبواب الفقهية .

# ما يجري فيه الاسقاط:

يجري الإسقاط في الحقوق المحردة كالخيارات ، والشفعة ، والابراء عن الدعاوى ، وابراء الذمم .

والمراد بالحقوق هنا حقوق العباد ، لأن حقوق الله تعالى لا تقبل الإسقاط من العبد ، كما لو عفا المقذوف ثم عاد وطلب ، حُدَّ القاذف ولكن لا يقام الحد بعد عفو المقذوف لعدم المطالب .

وأما لو عفا ولي المزني بها عن الزاني فلا يعتد بعفوه . بـل يقـام الحـد علـى الزاني والمزني بها إن كانت مطاوعة ـ؛ لأن هذا الحـد مـن حقـوق الله الخالصـة فـلا يقبل الإسقاط .

### طرق الإسقاط: -

<sup>(</sup>١) ابن نجيم في الأشباه صـ ٣٢٠ .

<sup>(</sup>۲) قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي صـ ٤٦ .

للإسقاط طرق متنوعة ، منها : الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه عن الدين ومنها الاسقاط بالالتزام ، أو بالاشارة ، أو بالدلالة .

## ما لا يمكن اسقاطه

هناك أمور لا يجري فيها الإسقاط وذلك في الأعيان ، لأن الإسقاط في الأعيان لا يتصور، أو إسقاط الوارث إرثه حيث لا يسقط . كأن يقول : تركت حقي في الميراث أو برئت منه أو من حصتي ، فلا يصح ، وهو على حقه ؛ لأن الارث حبري لا يصح تركه .

وكذلك الحقوق الخالصة لله تعالى لا تقبل الإسقاط كما مر .

# مسائل على هذه القاعدة

- من باع بثمن حال فللبائع حق حبس المبيع حتى يقبض جميع الثمن ، لكن لو سلمه للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في الحبس - فليس له أن يسترده من المشتري ليحبسه حتى يقبض الثمن ، لأن الساقط لا يعود .

- من اشترى شيئاً قبل أن يراه فباعه أو رهنه أو آجره سقط خياره ، فلو حكم عليه بالرد بخيار العيب ، أو هو افتكه من المرتهن ، أو انقضت مدة الإحارة ، لا يعود خياره لأن الساقط لا يعود ، وهكذا كل خيار إذا سقط بمسقطه الشرعي ، سواء كان في بيع أم نكاح أم شفعة أم غيرها لا يعود بالسقوط .

- وكذا لو صالح على أقل من جنس حقه من الدراهم أو الدنانير يعتبر استيفاء لبعض حقه وإبراء عن الباقي ، فليس له بعدُ أن ينقض هذا الصلح ، لأن الساقط لا يعود. ولو كان لأحد حق في مسيل أو مرور في أرض آخر فأسقط حقه من ذلك ، أو أذن لصاحب الأرض أن يحدث بناء على ذلك الممر سقط حقه ، وليس له بعد حق الرجوع ، بخلاف ما لو كان مالكاً لرقبة المسيل أو الممر فقال : أسقطت ملكيتي لها،

أو بنى فيه صاحب الأرض بإذنه ، فإن له أن يسترد الرقبة ؛ لأن الإسقاط لا يتصور في الأعيان .

- وكذا لو أجاز الورثة الزائد عن الثلث من وصية مورثهم سقط حقهم المتعلق بالزائد، فلا يصح رجوعهم عن الإجازة ، لأن الساقط لا يعود .

وهذا عند من يقول بجواز الوصية فوق الثلث .

- وإذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد - مع وجود الأهلية - لفسق أو تهمة ثم تاب الشاهد لا تقبل شهادته بعد ذلك في تلك الحادثة (١).

- كذلك لا تعود النجاسة بعد الحكم بزوالها بغير المائعات ، فلو دبغ الجلد بالتشمس ونحوه ، وفرك الثوب من المني ، وجفت الأرض بالشمس ، والخف بالدلك، ثم أصابها ماء طاهر لا تعود النجاسة .

- كذلك الإقالة بعد الإقالة في السلم لا تصح ، لأن السلم دين سقط بالإقالة ، فلو صحت الإقالة الثانية لزم عود السلم والساقط لا يعود (٢).



米

<sup>(</sup>۱) شرح المحلة للأتاسي صد ١١٨ ـ ١٢٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي صـ ٤٦ .

# القاعدة الثانية عشرة

قاعدة ,, علك البد ما أخدت حتك تؤديه،،(۱).

وفي رواية : ,, تؤديم ،،<sup>(۲)</sup>.

## \*أصل هذه القاعدة:

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم رواه أحمد في مسنده ، وأصحاب السنن الأربعة ، والحاكم ، في مستدركه كلهم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وحسنه الترمذي .

معنى هذا الحديث : ,,إن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامناً لـه ولا تبرأ ذمته حتى يرده ،، .

المراد باليد هنا : صاحبها من اطلاق البعض وارادة الكل وعبر باليد لأن بها الأخذ والإعطاء .

# \* أنواع الضمان : الضمان نوعان :

أ ـ ضمان عقد.

ب ـ ضمان يد .

فضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله .

وضمان اليد مرده المثل أو القيمة .

والمقصود في القاعدة ضمان اليد لا العقد .

## أمثلة على القاعدة:

ـ من أخذ بدل صلح ثم اعترف قابضه بعد الصلح أنه لا حق له فيـه وحب عليـه رد ما أخذ .

<sup>(</sup>۱) رواية ابن ماحه في كتاب الصدقات الحديث ١٤٠٠ .

<sup>(</sup>۲) رواية أبي داود كتاب البيوع باب تضمين العارية حديث رقم ٣٥٦١ .

- وكذلك لو دفع إنسان مالاً على ظن أنه مدين به ثم تبين له خطؤه فعلى الآخذ الرد .

ـ وإذا التقط اللقطة لنفسه كان غاصباً ضامناً حتى يؤديها لصاحبها ، وهذا مبني على أنه لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية(١).

张 张 张

张 张

劵

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي الفقرة ٥٥٥.

# القاعدة الثالثة عشرة

قاعدة : ,, ليس لحرق ظالم حق ،،(۱).

# \* أصل هذه القاعدة

هذه القاعدة أيضاً حسزء من حديث نبوي كريم رواه أبو داود والنسائي والترمذي ويحيى بن آدم في كتاب الخراج ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في بحث احياء موات الأرض من كتابه الأموال ، كما رواه ــ قبل ــ أبو يوسف في كتابه الخراج .

ونص الحديث : ,, من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق،،.

# \* معنى الحديث ـ لغة :

العرق: واحد عروق الشجر، والمراد الشـجرة نفسـها، وهـو على حـذف المضاف، أي لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالمً، والحق لصاحبه(٢).

ووصف العرق بالظلم بمحاز والمراد ظلم صاحبه .

\* معنى الحديث اصطلاحاً: ,,إن الظلم لا يكسب الظالم حقاً ،،.

معنى العرق الظالم: العرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها قبله رجل فيغرس فيها غرساً غصباً أو يزرع أو يحدث فيها شيئاً ليستوجب، به الأرض، وإنه إنما صار ظالماً لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنها ملك لغيره، فصار بهذا الفعل ظالماً غاصباً، فكان حكمه أن يقلع ما غرس أو يهدم ما بنى، ولكن لو رضي صاحب الأرض ببقاء الغرس أو البناء ويدفع للغاصب قيمة الشجر أو البناء فله ذلك.

<sup>(</sup>۱) الخراج لأبي يوسف صد ٦٤ ـ الخراج ليحيى بن آدم صـ ٨٠ ـ الأموال لأبي عبيد صــ ٤٢ ، أبو داود باب إحياء الموات حـ ٢ صـ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير حـ ٣ صـ ٢١٩ .

وهذا الحديث أساس في أن العدوان لا يكسب المعتدي حقاً ، فمن غصب أرضاً فزرع فيها أو غرس أو بنى فلا يستحق تملكها بالقيمة أو البقاء فيها بأجر المشل إلا أن يرضى ربها ؛ لأنه ,, لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي،،(١).



\* \*

米

<sup>(</sup>١) قاعدة من قواعد الخادمي صـ ٣٢٩ .

# القاعدة الرابعة عشرة

قاعدة ,, لا يتم التبرع إلا بالقبض ،،('').

أو ,, التبرع لا يتم إلا بالقبض ،،.

## أصل هذه القاعدة:

١ ـ قوله صلى الله عليه وسلم: ,, لا تجوز الهبة إلا مقبوضة ،،(٢)، أي لاتملك إلا بالقبض.

Y ـ قول أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما: ,, كنت نحلتك جـ أدد عشرين وسقاً من مالي بالعالية ، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه ، وإنما هو مال الورثة، (٢). فلو كانت الهبة التبرع تملك قبل القبض لكان المال لعائشة رضي الله عنها لا للورثة. معنى القاعدة ـ

لغة: التبرع: هو تمليك للحال مجاناً بلا مقابل ـ فيشتمل الهبة والهدية والصدقة. اصطلاحاً: ,, لأنه لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا رضى منه واختيار كان لابد من رضاء الموهوب له أو المهدى إليه أو المتصدق عليه بما يعطى ، وإنما يتم ذلك ويظهر بقبض المملَّك وتسلمه ،، .

# \* شروط صحة التبرع

للتبرع شرطان لا يتم إلا بهما:

١ ـ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﺘﺒﺮﻉ ﺗﻤﻠﻴﻜًﺎ ﻟﻠﺤﺎﻝ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﺧﻄﺮ اﻟﻮﺟﻮﺩ واﻟﻌـﺪﻡ

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي شرح القرق أغاجي صـ ۲۸ ، المحلة م ٥٧ وشرحها للأتاسي حـ ١ صــ ١٣٨ ـ ـ ١ ١ ـ ـ ١ ١٣٨ ـ ـ ١ ١ ١ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الزيلعي في نصب الراية حـ ١ صـ ١٢١ وقال : غريب ، ورواه عبـــد الــرزاق في مصنفــه من قول إبراهيم النخعي .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> رواه مالك في الموطأ في القضاء صـ ٦٤٣ ـ ٦٤٤ .دار الآفاق الجديدة الطبعة الثانية .

- أي لا يعلق تنفيذه على أمر مستقبل يحدث - أولا يحدث ، كقدوم فـلان مثـلاً أو دخوله ـ كما لا يجوز إضافته إلى وقت ، كملكتك غداً أو آخر الشهر .

Y - إن القبض شرط صحة التبرع ، فلو لم يقبض لم يتم العقد ، أي لا يكتفى فيه بالايجاب والقبول بل لابد من القبض والتسليم . فلا يملك الموهوب أو المهدى أو المتصدَّق به قبل قبضه . وعند مالك . أن القبض شرط تمام الهبة لا شرط صحتها ، فتصح الهبة دون قبض وفي رواية عند أحمد مثله(۱).

والعلة في لزوم القبض: ان إثبات ملك الموهوب لـه قبـل القبـض فيـه الـزام المتبرع بما يتبرع به ، فيثبت للموهوب له والمهدى إليه والمتصدق عليـه ولايـة مطالبـة الواهب بالتسليم فيصير عقد ضمان ، وهذا تغيير المشروع فلا يجوز .

وعلى ذلك إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة ، وللواهب أن يرجع عن هبته قبل القبض بدون رضاء الموهوب له ، وكذلك المهدي والمتصدق .

#### استثناء

١ - الوصية - مع أنها تبرع - فإنها تخالف الهبة من حيث إنها - أي الوصية - تمليك مضاف لما بعد الموت ، ولذلك جوزت رحمة بالناس لتدارك الخير وابتغاء الأجر .
 ٢ - وهبة الدين تعتبر أيضاً استثناء من القاعدة ، لأنها ابراء لا تمليك ، ولا قبض ،
 وعند الشافعي لا تجوز هبة الدين .

وبمعنى القاعدة: ,, لا يملك أحد اثبات ملك لغيره بلا اختياره،، (٢) . ,, ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه،، (٢) .

<sup>(</sup>۱) الافصاح لابن هبيرة حـ ٢ صـ ٥٦ ، القوانين الفقهية صـ ٣٩٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> قواعد الخادمي صـ ۳۲۷ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المدخل الفقهي الفقرة ۲۱۲.

# القاعدة الخامسة عشرة

قاعدة ,, يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا ،،(۱). وبمعناها : ,, الآمر لا يضمن بالأمر ،،(۲).

## \* معنى القاعدة

أ ـ مفردات : المراد بالفعل هنا ما صدر من فاعل على وجه التعدي على حق من حقوق غيره نفساً أو مالاً .

الآمر : المراد به هنا كل من يصدر منه أمر لغيره ليفعل شيئاً بـــدون الــزام ولا اكراه .

الاحبار : يراد به هنا الاكراه ، الجمِير هو المُكره .

ب ـ المعنى الاجمالي الاصطلاحي: إن ما يُصدر من فعل عن فاعل ما يجعل ذلك الفاعل مسؤولاً عما صدر منه ما لم يكن مكرهاً ـ . أما إذا فعل ما فعل على سبيل الاكراه والالزام فالمسؤلية على الآمر المكره .

### \* التعليل:

إن الآمر لا يضمن بسبب أمره لأنه غير ملزِم بل هو بحرد طالب من المأمور إيقاع الفعل باختياره فيضاف الحكم إليه دون الآمر ؛ لأن الأصل إضافة الحكم إلى العلة دون السبب ولو آمراً .

## أمثلة على القاعدة:

ـ لو أمره بأخذ مال غيره أو إتلافه أو تخريق ثوبه ، فالضمان على المأمور .

ـ إذا أمره بحفر باب في حائط الغير ففعل ، فالضمان على الحافر ولا يرجع على

<sup>(</sup>١) بحلة الأحكام وشروحها مادة ٨٩ ، المدخل الفقهي فقرة ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح قواعد الخادمي للقرق أغاجي صـ ٧ ، أشباه ابن نجيم كتاب الغصب صـ ٣٨٣ بتصرف.

الآمر، إلا إذا قال الآمر: ,, احفر باباً في حائطي هذا، أو كان ساكناً في ذلك البيت، ثم ظهر أن الحائط ليس له فالضمان على الآمر.

#### \* استثناءات

استثنى من هذه القاعدة مسائل:

- إذا كان الآمر سلطاناً فإن أمره اكراه .
- إذا كان الآمر أباً فأمر ابنه باتلاف مال لغيره ، فالأب الآمر ضامن ، أو غير الأب إذا كان المأمور صبياً .
  - إذا كان الآمر سيداً والمأمور عبداً . فالضمان على السيد .

#### والضابط لذلك:

أن كل ما لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر ، وكل موضع يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الآمر .



密 密

劵

# القاعدة السادسة عشرة . قاعدة ,, الأهر بالتصرف في هلك الفير باطل، (۱)

هذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة ,, يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ،،. لأن الأمر الباطل كالعدم فالمؤاخذة على الفاعل المأمور لا الآمر .

# \* معنى القاعدة

الملك ما يملكه الانسان سواء كان أعياناً أم منافع ، وقد اثبت الشرع لصاحبه فقط قدرة على التصرف به ، ومنع غير المالك من التصرف بغير إذن المالك، وفي هذه القاعدة منع الآمر بالتصرف في ملك الغير بناء على قاعدة ,, ما حَرُمَ فعله حَرُم طلبه ،، فإذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه فكذلك الأمر بالتصرف باطل بغير إذن المالك .

وعليه: فلو أمر أحد رجلاً أن يأخذ مال آخر ويلقيه في البحر أو يهدم بيته أو يمزق ثوبه ففعل فالضمان على الفاعل ؛ لأن الأمر الصادر إليه باطل ، إلا إذا كان الفاعل مكرهاً \_ كما مر \_ فالضمان على الآمر وما لم يكن الآمر وصيا أو وليا أو وكيلا فالضمان على الآمر .



<sup>(</sup>١) قواعد الخادمي صـ ٣١٢ ، الجلة مادة ٩٥ ، المدخل فقرة ٢٥٤ .

# القاعدة السابعة عشرة

قاعدة ,, لا مساغ للجتماد في مورد النص ،، `` .

دليل هذه القاعدة قوله تعالى ﴿

(<sup>(</sup>)

وحديث معاذ بن حبل رضي الله عنه حينما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إرساله إلى اليمن قاضياً ومعلماً إذ قال له: ,, كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله أو بما في كتاب الله . قال : ,, فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله ؟ قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : اجتهد رأي ولا آلو - أي لا أقصر في البحث والاجتهاد \_ قال معاذ : فضرب رسول الله عليه وسلم صدري بيده ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ،، (٣).

وكذلك روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

## \* معنى القاعدة:

أ ـ في اللغة : مساغ ـ مفعل من ساغ يسوغ . معنى سهل . يقال ساغ الشراب في الحلق : سهل انحداره (٤) ، لانفتاح منفذه ، فلا مساغ : أي لا منفذ ولا طريق . الاجتهاد : المراد به هنا بذل الجهد العلمي في استنباط الأحكام من أدلتها ، لأن الاجتهاد : هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ، ولا يستعمل إلا . مما

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي صـ ٣٢٩ ، الجملة مادة ١٤ وشروحها ، المدخل الفقهي فقرة ٦٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة الآحزاب آية ٣٦

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الحديث أخرجه الدارمي عن ناس من أهل حمص صد ١/٦٠

<sup>(1)</sup> مفردات الراغب صد ٢٤٩ بتصرف.

فيه كلفة ومشقة ، فيقال : اجتهد في حمل الرحى ، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة .

والاجتهاد منه تام وناقص . فالتام أن يسذل المحتهد وسعه في الطلب بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب ، وغيره الناقص .

# \* أنواع الاجتهاد

الاجتهاد نوعان :

أ ـ اجتهاد في فهم النصوص لإمكان تطبيقها . وهذا واجب على كل بحتهد ، وخاصة إذا كان النص محتملاً لوجوه مختلفة في تفسيره وتطبيقه ، أو كان عاماً أو مجملاً أو مطلقاً .

ب ـ النوع الثاني: احتهاد عن طريق القياس والرأي ، وهذا لا يجوز الالتحاء إليه إلا بعد ألا نجد حكم المسألة المبحوث عنها في الكتاب أو السنة أو الإجماع . وهو المقصود هنا (١) .

وللاجتهاد والمحتهد شروط مبينة بالتفصيل في مبحث الاجتهاد والتقليد في أصول الفقه .

النص: لغة الرفع والاظهار ، ومنه نص الحديث رفعه وأسنده ، ونص المتاع جعله بعضه فوق بعض ، ونصَّ الشيء حركه . ونصَّ الدابة : استحثها لسير سريع . والمنصة : مجلس العروس سميت لارتفاعها وظهورها ، والمنصوص عليه : المبيَّن والمعيَّن (۲) .

# والنص اصطلاحاً:

هـ و خطاب الشارع ، وهـ و آيات الكتـاب العزيـز والأحـاديث النبويـة

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي فقرة ٦٢٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط صـ ٩٣٤ بتصرف.

الصحيحة الثابتة ، والاجماع الثابت بالنقل الصحيح (١).

معنى القاعدة اصطلاحاً:

,, لا يجوز الاجتهاد باستعمال الرأي والقياس لايجاد حكم لمسألة ما قد ورد فيها نص شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح،،.

كما إذا كان النص صريحاً واضحاً في إفادة الحكم الذي سيق لأجله بحيث لا يحتمل التأويل ، لا يجوز تأويله بما يخرجه عن ظاهره .

والاجتهاد الممنوع هنا في مورد النص ما كـان مصادماً لنـص ثـابت واضـح المعنى الذي ورد فيه وضوحاً لا يقبل التأويل ولا يحتمله .

# أمثلة للقاعدة وفروعها:

ـ وكذا لو قضى بحل المطلقة ثلاثاً بمجرد عقد الزواج الثاني: لا ينفذ؛ لأن حديث العسيلة يخالفه. فيكون التحليل بدون الوطء مخالفاً له، فلا يجوز (٢).

- وكذا لو منع أحد بينة المدعي والزم المدعي عليه البينة أو رد اليمين على المدعي مع وجود بينته فهذا اجتهاد لا ينفذ ؛ لأنه مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ,, البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ،،. (3) لأن الحديث صريح في وجوب قبول البينة من المدعى للأثبات.

على أنه قد يرد حديث في موضوع ما فيراه بعض الفقهاء صحيحاً فيعمل على أنه قد يرد حديث في موضوع ما فيراه بعض الفقهاء صحيحاً فيعمل عوجبه ويبترك القياس، وهذا جائز وليس مما نحن فيه .

<sup>(</sup>۱) المدخل الفقهي ٦٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> شرح قواعد الخادمي للقرق أغاجي صـ ٧٣ بتصرف .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأحمد .

# القاعدة الثاهنة عشرة

قاعدة ,, الاجتماد لا ينقض بهثله<sup>(١)</sup> أو بالاجتماد ،،.

أصل هذه القاعدة: في قواعد الإمام الكرخي: ,, الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص، (٢).

دليل هذه القاعدة: الاجماع: حيث إن أبا بكر رضوان الله عليه قد حكم في مسائل خالفه فيها عمر رضوان الله عليه ولما تولى لم ينقض حكم أبى بكر.

### \* معنى القاعدة

,, إذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الاجتهادية وعمل باجتهاده ، ثم بان له رأي آخر فعدل عن الأول في مسألة أخرى ، فلا ينقض اجتهاده الثانى حكمه الناشىء عن اجتهاده الأول ،،(٣) .

العلة في عدم نقض الاجتهاد: أن الاجتهاد الثاني ليس بـأقوى مـن الأول، وإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم الأنه لو نقض الأول بالثاني ونقـض الثـاني بغـيره ـ لأنه ما من اجتهـاد إلا ويجـوز أن يتغـير ويتسلسـل ـ فيـؤدي الأمـر إلى أن لا تستقر الأحكام (٤).

## \* ما المقصود هنا بالاجتهاد الذي لا ينقض بمثله ؟

يقصد به هنا الاجتهاد الذي مضى حكمه وتنفيذه \_ ولكن يغير الحكم في

<sup>(</sup>۱) المنثور حد ١ صـ ٩٣ ، أشباه السيوطي صــ ١٠١ ، الجعلـة مــادة ١٦ ، المدخــل الفقهــي فقــرة ٦٢٤ . أشباه ابن نجيم صــ ١٠٥ .

<sup>(</sup>۲) تأسيس النظر صـ ۱۱۸.

<sup>(</sup>r) درر الحكام شرح المجلة لعلى حيدر صد ٢٠ /١.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المنثور جـ ١ صـ ٩٣ ، وشرح الأتاسي للمجلة صـ ١/٤٥ وأشباه السيوطي صـ ١٠١ بتصرف .

المستقبل إذا تغير الاجتهاد ، ودليل ذلك قول عمر رضوان الله عليه : ,, تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى،،(١).

# \* ما المراد بالاجتهاد المقصود هنا ؟.

ليس المراد بالاجتهاد هنا ذلك الاجتهاد الاصطلاحي الذي مر تعريفه في القاعدة السابقة ، وإنما يراد به معنى أعم وأشمل وذلك ثلاثة أنواع :

النوع الأول: احتهاد المحتهد في المسائل الظنية التي لم يرد فيها دليل قاطع.

النوع الثاني: الحادثة التي وقع فيها الحكم من القاضي.

النوع الثالث: مسائل التحري.

أما النوع الأول: فإن المجتهد إذا حكم في المسائل الظنية التي لم يرد فيها نص قاطع و لم يصادم في حكمه الكتاب ولا السنة ولا الاجماع نفذ حكمه ولا يجوز نقضه لا من قبله إذا تغير احتهاده ، ولا من مجتهد آخر يرى خلافه ، لأنه لو نقض به لنقض أيضاً، ولكن إذا تبدل احتهاد الحاكم في غير تلك المسألة أو الحادثة فله أن يحكم فيها بحسب احتهاده الثاني ولا ينقض الأول؛ حتى لا يتسلسل الأمر ولتستقر الأحكام .

قال في المستصفى: المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ لا طلاق فنكح امرأة خالعها ثلاثاً ثم تغير اجتهاده \_ أي رأى أن الخلع طلاق \_ لزمه تسريحها ولم يجز له امساكها على خلاف اجتهاده ، ولكن لو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ، ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين و لم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم،، (۱).

<sup>(</sup>۱) حاشية الحموي على أشباه ابن نجيم صد ١/١٤١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المستصفى جـ ۲ صـ ۳۸۲ .

النوع الثاني : إذا حكم القاضي المقلد في المسائل الاجتهادية وكان حكمه مقيداً بمذهب ما أو باللوائح والأنظمة الآمرة من الحاكم . فهذا أيضاً لا يجوز نقضه .

وهذا معنى قول الفقهاء: ,, الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ،، . فلو حكم القاضي برد شهادة فاسق ثم تاب وأعادها لم تقبل بخلاف شهادة الصبي والعبد .

النوع الثالث: الاحتهاد بمعنى التحري مثل لو تغير احتهاده في القبلة عمل بالثاني ، ولم يبطل الأول. حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاحتهاد صحت صلاته ولا قضاء عليه ولا إعادة .

وكذلك لو تحرى في ثياب اختلطت طاهرة منها بنجسة أو أواني ماء وصلى ببعضها أو توضأ ببعضها باجتهاده ، ثـم تغير احتهاده فلا ينقض احتهاده الجديد احتهاده السابق ولا قضاء عليه ولا إعادة .

#### استثناء

ومع ذلك فإنه يجوز نقض الاجتهاد إذا تبين الخطأ بيقين . كما لـو وجدت مصلحة عامة تقتضي نقض اجتهاد ما يجوز نقضه باجتهاد لاحق ، أو لو قضى بحكم مخالف للنص أو للإجماع أو خالف قياساً جلياً ، أو خالف المذاهب الأربعة \_ في قول \_ أو كان جخلاف شرط الواقف ، أو تبـين خطأ الحاكم في نفس الحكم أو سببه أو طريقه ، فينتقض الحكم هنا لتبين بطلانه. (١)



<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي ١٠٥ ابن نجيم صد ١٠٨ بتصرف.

# القاعدة التاسعة عشرة

قاعدة ,, ها حَرُم أخده حَرُم إعطاؤه،،(١) .

وقاعدة : ,, ها حَرُم فَعَلَهُ حَرُمُ طلبهُ ،،(٢) .

وقاعدة : ,, ها حَرُم استِحَهاله حَرُم اتخادِم ،, '`` .

هذه القواعد النــلاث متقاربــة المعنــى وكلهــا تفيــد ســد أبــواب الحــرام أخــذاً وإعطاءً وفعلاً وطلباً واستعمالاً واتخاذاً .

ودليلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ,, لعنت الخمر على عشرة أوجه : بعينها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ، وشاربها وساقيها ،، وفي رواية : ,, لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ،، (<sup>1)</sup> وعند أبي داود لعن الله الخمر <sup>(°)</sup> .. الخ الحديث .

وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ,, لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ،،(١).

أمثلة لهذه القواعد

- الربا لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه . قال صلى الله عليه وسلم ,, لعن الله آكل

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صـ ١٥٠ ، وابن نجيم صــ ١٥٨ ، الخادمي صـ ٣٣٠ ، ٧٦ شـرح القـرق أغاجي ، الجملة مادة ٣٤ ، المدخل فقرة ٦٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي صد ١٥٠ ، ابن نجيم ١٥٨ .

<sup>(</sup>۲) أشباه السيوطي صـ ١٥٠ ـ ١٥١

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماحة كتاب الأشربة الحديثان ٣٣٨١ ، ٣٣٨١

<sup>(°)</sup> سنن أبي داود كتاب الأشربة الحديث ٣٦٧٤

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجة الحديث ٣٣٨٣

- الربا وموكله وشاهده وكاتبه،،.(١) .
- ـ حرمة مهر البغي ـ أي الفاجرة وحلوان الكاهن ـ أي المنجم ومدعي علـم الغيـب ـ والرشوة وأجرة النائحة ، وأجرة الزامر أي المطرب ، فكل ذلـك لا يجـوز أخـذاً ولا إعطاء.
- وكما حرُم شرب الخمر وحرُم الزنا والقتل وغيره حرُم طلب ذلك الفعل مـن غـيره على أي وجه كان ، إذ الحرام لا يجوز فعله ولا الأمر بفعله (٢).
- كذلك لما حرم استعمال أواني الذهب والفضة ــ حيث ورد النهبي عن استعمالها صريحاً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حَرُم أيضاً اتخاذهما واقتناؤهما، حتى لا يكون الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمال .
  - كذلك حَرُم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد أولا يريد أن يحرس ماشيته أو زرعه.
    - ـ كذلك حرم اتخاذ آلات الملاهي والطرب والموسيقي .
    - ـ وحرم اتخاذ الخنزير والفواسق واختزان الخمر والحرير والحلي للرجال .
      - وكل ذلك حتى لا يجر الاتخاذ إلى الاستعمال .
- كذلك لا يجوز دفع صدقة لمن له قوة الكسب ، لأنه لا يجوز أخذها ، للحديث القائل : ,, لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مِرَّة قوي أو سوي،، (٣).

#### \* استثناءات

ـ استثنى حواز اعطاء الرشوة للحاكم أو لمن يمنع الحق إلا بها؛لكي يصــل المعطي إلى حقه والإثم على الآخذ.

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود والـترمذي ، وابن ماحة ، عن ابن مسعود ، وهـو حديث صحيح . الجامع الصغير ١٢٤ .

<sup>(</sup>۲) شرح الأتاسي للقاعدة حد ۷۷۱ ـ ۷۷۸ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن واللفظ لأبي داود كتاب الزكاة .

- ـ كذلك استثنى اعطاء فدية لفك الأسير، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه .
- ـ وإذا خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئاً ليخلصه .
- كذلك يجوز الاستقراض بالربا في حال الاضطرار \_ وذلك دليل زوال الرحمة والتعاون من قلوب المسلمين ، وهذا من باب اختيار أهون الضررين .
- كذلك إذا ادَّعى إنسان دعوى صادقة ولا بينة وأنكر الغريم فللمدعي تحليف المدعى عليه رجاء أن ينكل عن اليمين فيتبين حق المدعى ، وهذا عند من يعتبر النكول عن اليمين بذلاً أو اقراراً .
- كذلك يجوز طلب الجزية من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها \_ لأن في إعطائها بقاؤه على الكفر وهو متمكن من إزالة الكفر بالإسلام ، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام .



# القاعدة العشرون

# قَاعَدة ,, لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن،، ``.

لأن في التصرف بدون إذن اعتداء على حق المالك .

وعدم الجواز شامل هنا لجميع أنواع التصرف من استعمال أو إعارة أو إيداع أو اجارة أو صلح أو هبة أو بيع أو رهن أو هدم أو بناء .

لكن ما أحراه من عقود تمليكاً بعوض أو بغيره يتوقف على إحمازة المالك ، فإن أحاز نفذ وإلا بطل ، لأن الإحازة اللاحقة كالوكالة السابقة .

وقولنا ـ بلا إذن ـ يشمل إذن الشارع وإذن المالك .

# \* أنواع التصرف في ملك الغير

أ\_ التصرف في ملك الغير إما فعلي بالأخذ أو الاستهلاك أو الحفر أو الذبح ، فكل فعل من ذلك دون إذن يعتبر تعدياً وفاعله ضامن لأنه في حكم الغاصب .

ب ـ وإما تصرف قولي بطريق التعاقد كالبيع أو الهبة أو الإحارة أو الإعارة ، فإذا صاحب ذلك تنفيذ كان تصرفاً فعلياً وأما إن بقي في حيز القول كان فضولاً، والمتصرف الفضولي يتوقف عقده على إحازة المالك كما رأينا .

ففي حالة التصرف الفعلي دون إذن المالك يكون معنى عدم الجواز المنع الموجب للضمان ، وأما في حالة التصرف القولي فمعناه عدم النفاذ (٢).

وقولنا أو حقه لأن هناك حقوقاً لا يجوز التصرف فيها بغير إذن من لـه الحق وليست من الملك في شيء كصلاة الجنازة ، فلو صلى أحد على جنازة \_ غير السلطان أو القاضي ـ بدون إذن الولي فللولي إعادتها إن شاء ؛ لتصرف الغير في حقه

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي صـ ۳۲۹ وشرح القرق أغاجي صـ ۷۳ ، بحلة الأحكام مادة ۹٦ وشروحها ، المدخل فقرة ۳۰۳ .

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي فقرة ٣٥٣ بتصرف.

بلا إذنه<sup>(۱)</sup>.

# أمثلة على القاعدة:

- لا يجوز أن تبيع الأم مال ولدها الصغير لنفقتها إذ لا ولاية لها في التصرف حال الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر .
- ويضمن مودَع الابن الغائب لو أنفق الوديعة على أبويه بلا أمر قـاض ؛ لتصرف في مال الغير بلا إنابة ولا ولاية .
- ولا يجوز المشي في ملك الغير بلا إذنه داراً كان أو بستاناً أو أرضاً مزروعة أو مكروبة أي محروثة حتى لا يجوز إحابة دعوة من سكن في دار مغصوبة ولا عيادته (٢).
- وإن قيدت المضاربة ببلد أو سلعة أو وقت أو معامل فليس له أن يتجاوز تلك القيود ، وإن تجاوز ضمن ما شراه والربح له .

والإذن قد يكون صريحاً كمن يوكل شخصاً بتصرف ما في ما له ، وقد يكون دلالة كأجير لرعي الغنم رأى شاة أشرفت على الموت فذبحها لئلا تموت حتف أنفها فلا ينتفع بها صاحبها ، فلا ضمان على الأجير الأنه مأذون دلالة .

والأذن أيضاً كما يكون من المالك يكون أيضاً من صاحب الشرع فيجوز التصرف دون اذن للضرورة .

#### \* استثناءات

مما استثنى من هذه القاعدة وكان التصرف مشروعاً.

- لو سقط ثوبه في بيت غيره وخاف لو أعلمه أخذه الدخول الأخذه ولو بدون

<sup>(</sup>۱) شرح قواعد الخادمي للقرق أغاجي صـ ٧٣ .

۲) شرح القواعد للقرق أغاجي صـ ۷۳ ـ ۷٤ .

علم صاحب البيت .

ـ ويجوز للولد والوالد إذا مرض أحدهما الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه المريض بلا إذنه ، ولا يجوز في المتاع .

ـ وكذلك لو أنفق المودَع علـى أبـوي المـودِع بـلا إذنه ، وكـان في مكـان لا يمكـن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحساناً ,

- ولو مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة ، أو أغمى عليه أو مرض مرضاً يمنعه من الإذن فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحساناً(١) .





密

<sup>(</sup>١) المرجع السابق وشرح الجملة للأتاسي صـ ٢٦٣ /١ بتصرف .

# القاعدة الحادية والعشرون

قاعدة : ,, ما لا يتم الواجب إلا به فمو واجب ،،(').

هذه في الحقيقة قاعدة أصولية لا قاعدة فقهية ، وهي المسماة بمقدمة الواجب.

وقد اختلف العلماء في ضبط المقصود بهذه القاعدة ، وفي حكمه ، وأرجح الأقوال في ذلك ، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً سواء كان شرطاً أم سبباً .

والشرط هو : ,, ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . كالطهارة للصلاة ،،.

والسبب هو ,, ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم . كالدلوك سبب لوجوب الصلاة ،،.

وسواء أكان ذلك السبب شرعياً كالتلفظ بصيغة الاعتاق لحصول العتق اللواجب، أم عادياً كحز الرقبة بالنسبة الواجب، أم عادياً كحز الرقبة بالنسبة للقتل الواجب. كما إذا قال الشارع: اقتل هذا قصاصاً فإن معناه حز الرقبة، فإنه هو الذي في وسع المكلف.

وكذلك الشرط سواء كان أيضاً شرعياً كالوضوء للصلاة ، أم عقلياً وهو الذي يكون لازماً للمأمور به عقلاً كترك ضد الواجب ، وذلك كترك القعود في الصلاة الذي هو ضد القيام الواجب للصلاة للقادر عليه ، فإنه شرط عقلي لذلك الواجب ، أم كان عادياً كما إذا وجب غسل الوجه و لم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس ، وكذلك إذا وجب الصوم و لم يمكن إلا بإمساك جزء من الليل قبل الفجر .

<sup>(</sup>۱) تسهيل الوصول للحملاوي صـ ۲۹۲ ، قواعد ابن اللحام صـ ۹۲ .

# \* شرط مقدمة الواجب

يشترط في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به شرطان :

الأول: أن يكون الوجوب مطلقاً - أي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه - فإن كان معلقاً على حصول ما يتوقف عليه فهو غير ملزم ، كما لو قال السيد لعبده: إن صعدت السطح ونصبت السلم فاسقني ماء ، فإنه لا يكون مكلفاً بالصعود ولا بنصب السلم بلا خلاف ، بل إن حصل ذلك صار مكلفاً بالسقي وإلا فلا ، فالمراد بالواجب المطلق ما لا يكون وجوبه مقداً بما يتوقف عليه وجوده. وإن كان مقيداً بما يتوقف عليه وجوده. وإن كان مقيداً بما يتوقف عليه وجوبه ، كقوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَيْلِ ﴾ (١) فإن وجوب الصلاة مقيد بوجود الدلوك ، وواجب مطلق بالنسبة للطهارة والتوجه للقبلة .

# الشرط الثاني:

أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدوراً للمكلف ، بأن يكون في وسع المكلف الاتيان به ، كالوضوء للصلاة والسير إلى مكة للحج . فإن لم يكن مقدوراً للمكلف فلا يجب عليه تحصيله ، ولا يكون واجباً بوجوب الواجب المطلق . كحضور العدد في الجمعة بالموضع الذي تقام فيه ، فإنه غير مقدور للمكلف ، لأن كل واحد لا يقدر إلا على حضور نفسه دون غيره ، فالجمعة بالنسبة لحضور العدد واحب مطلق ، ويتوقف على حضور العدد وجود الجمعة . لأنها لا تنعقد بدونه ، لكنه لا يجب لكونه غير مقدور ، ولتوقف وجوب الجمعة على وجود العدد بالمصر الذي تقام فيه الجمعة واجب مقيد فلا يوجب إيجابه وجوب مقدمته (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء آية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) تسهيل الوصول صـ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ بتصرف .

## مسائل على هذه القاعدة

- إذا اشتبهت زوجته بأجنبية ، فيجب الكف عن الجميع ، أو طلق معينة من زوجتيه طلاقاً بائناً ثم نسيها ، حرم عليه قربان أي منهما ، لأن الكف عن الحرام – وهو وطء الأجنبية والبائنة ـ واجب ، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة فيحرم عليه قربانها ، لأن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب .

- إذا وقع بول في ماء قليل حَرُم الكل لتعذر الاقدام على تناول المباح لاختلاط المحرم به فلا يوجد ترك المحرم إلا بترك المباح .

\_ إذا اشتبهت ميتة بمذكاة ، فلا يجوز التحري ولا أكل أي منهما .

- إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بنجسة ، فإنه يلزمه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة وينوي بكل صلاة الفرض ، ولا يتحرى عند الإمام أحمد : وقال ابن عقيل : يتحرى مطلقاً .

ـ لو اختلط سائل كزيت ـ مغصوب بمباح مثله ، ولا يمكن الفصل ، الأرجح التحريم لامتزاج الحرام بالحلال واستحالة الفصل .

ـ الأكل من مال من في ماله حرام هل يجوز أولا ، خلاف .

ـ لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ، فإنه يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم جميعاً ، ينوي بالصلاة المسلم .

ـ غسل المرفقين في الوضوء قيل بوجوبه ، وهو المذهب عند الحنابلة .





密

#### القاعدة الثانية والعشرون

قاعدة ,, الهيسور لا يسقط بالهجسور ،،‹·) .

#### دليل هذه القاعدة:

١ - قوله تعالى ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴾(٢) .

٢ - قوله صلى الله عليه وسلم: ,, إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم،، (٣).

#### \* معنى هذه القاعدة

,, إن الأمر الذي يستطيع المكلف فعله وهو يسير عليه لا يسقط بما شق فعله عليه أو عسر ،،.

وهذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة .

#### أمثلة على هذه القاعدة :

- القادر على بعض السترة يستر به القدر المكن جزماً .
- ـ القادر على بعض الفاتحة ـ في الصلاة ـ يأتي بـ ه بـ لا خـ لاف . أي إذا تعسر على انسان قراءة كل الفاتحة وهو يحفظ بعضها فليأت بالبعض الذي يحفظـ ه ولا يجـوز لـ أن يتركه لأنه لا يحفظها كلها .
  - ومقطوع باقي الأطراف يجب عليه غسل الباقي .
- ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام ، لزمه القيام بـلا خـلاف ؛ لأن جـزء العبادة هنا عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بلا خلاف .

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي صد ١٥٩ عن أشباه السبكي ، قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه ـ المقدمة الحديث الثاني صـ ٣/جـ ١ .

- ـ والعاجز عن القراءة وهو قادر على القيام يلزمه ؛ لأن القيام عبادة .
  - ـ ومن قدر على بعض صاع في الفطرة أخرجه .
- ـ ولو عجز عن سداد كل الدين أدى ما قدر عليه ، ولو عجز عمن سداده دفعة أداه مقسطاً .
- وإذا لم يستطع القيام في الصلاة صلى قاعداً ، وإن لم يستطع فعلى جنب أو مضطجعاً ، وإن لم يستطع الركوع أو السجود أدى ما استطاع أو بالإيماء .
- وإذا كان محدثاً وعليه نجاسة ولم يجد ماءً إلا ما يكفي أحدهما غسل النجاسة وتيمم للحدث .
- ـ وفي كفارة القتل الخطأ أو الظهـ ار إذا لم يجـد إلا طعـام ثلاثـين مسكيناً ، فـالأصح وجوب اطعامهم .
  - ـ ومن عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الاتيان بما قدر عليه منه ، وتيمم للباقي .

#### \* استثناءات هذه القاعدة:

ـ إذا وحد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف .

وتعليل ذلك : إن إيجاب بعض الرقبة مع صوم شهرين جمع بين البدل والمبدل ، وصيام شهر مع عتق نصف رقبة فيه تبعيض للكفارة وهو ممتنع .

وبأن الشارع قال: فَكُمَن لَمْ يَجِلُهُ (١) وواحد بعض الرقبة لم يجد رقبة ، والرقبة عبادة كاملة ، وحزؤها ليس في نفسه عبادة وهو غير مأمور به لضرورة .

ـ فلو قدر على البعض و لم يقدر على الصيام ولا الاطعام فيه أوجه:

أ\_ يخرجه ويكفيه ، وهذا هو الأقرب إلى سماحة الشريعة ودليله قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ من سورة النساء .والآية ١٩٦ من سورة البقرة .

﴿ لَاتُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) وهذا وسعه .

ب ـ يخرجه ويبقى الباقى في ذمته .

جـ ـ لا يخرجه .

- ومما خرج أيضاً لو قدر على صوم بعض يوم دون كله . لا يلزمه إمساكه بـلا خلاف ؛ لأن صوم اليوم لا يتبعض .

ـ وإذا أوصى بثلث ماله ليشترى به رقبة ، فلم يف الثلث بها ، فلا يشترى شـقص ــ أي جزء .

- ومنها - عند الحنابلة - إذا عجز في الصلاة عن وضع جبهته على الأرض وقدر على وضع بقية اعضاء السجود ، قالوا : فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح ، لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعاً للسجود على الوجه وتكميلاً له (٢٠) .







<sup>(</sup>١) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) قواعد ابن رجب القاعدة النامنة ونصها: ,, من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها أم لا ؟ ،، .

#### القاعدة الثالثة والهشرون

قاعدة ,, ها ثبت بالشرع هقدم علك ها ثبت بالشرط،،(`` . ومعناها : ,, كل شرط بغير حكم الشرع باطل ،،(`` .

هذه القاعدة أصلها ودليلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ,,كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، (٢٠) .

والمراد بما ليس في كتاب الله ما يتضمن مخالفة لأسس الشريعة التي قررها القرآن والسنة . فالتعاقد على ذلك أو اشتراطه باطل ، فكتاب الله هنا ليس معناه القرآن \_ بل ما كتبه وأوجبه \_ أي شريعته التي شرعها . فالكتاب هنا مصدر بمعنى المفروض ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى المُووْض ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى المُووْض ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى المُووْض ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَّوْقُوتَ الْمِينَ ﴾ (١٠) .

والحديث جزء من حديث بريرة رضي الله عنها بسبب ما اشترطه عليها مواليها قبل بيعها إلى السيدة عائشة رضي الله عنها .

#### ما تفيده القاعدة :

تفيد هذه القاعدة أن الشرط إذا ثبت منافاته لمقتضيات الشرع بحيث تتعطل الغاية الشرعية من العقد ـ إن كان في العقود \_ فعندئذ يبطل العقد أو الشرط ، فيطل العقد إذا كان الشرط يعطل ركناً من أركانه ، أو يعارض مقصوداً أصلياً للعقد ، كاشتراط عدم حل الزوجة لزوجها في عقد الزواج مثلاً ، أو يُمنع أحد المتبايعين من الانتفاع بالمبيع ، فهنا يبطل العقد .

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي صه ١٤٩

<sup>(</sup>٢) قواعد الخادمي وشرحها لسليمان القرق أغاجي صـ ٦٠

<sup>(</sup>r) الحديث صحيح أخرجه البزار في مسنده والطبراني في الكبير كلاهما عن ابن عباس.

<sup>(1)</sup> سورة النساء آية ١٠٣

وقد يبطل الشرط فقط إذا كان لا يعطل ركناً من أركان العقد ،كمن يشترط عدم الدخول بالمرأة بالنسبة لعقد النكاح ، أو يقيد استعمال المشتري للمبيع \_ أو تشترط المرأة عدم سفر زوجها معها إذا سافرت . فهنا يلغو الشرط ويصح العقد، لأن استمتاع الرجل بالمرأة مقصود أصلي من مقاصد عقد النكاح وهو ثابت شرعاً.

وكذلك حرية التصرف في المبيع ثابتة للمشتري قطعـاً . وكذلـك عـدم حـل سفر المرأة دون محرم ثابت شرعاً ، فهو مقدم على الشرط بعدم السفر معها .

أما إذا شرطت أن لا يسافر زوجها بها إذا أراد هو السفر ، أو أن لا ينقلها من دارها ، فهذا الشرط صحيح لأنه مصلحة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح فيصح اشتراطها ، ويثبت للمرأة خيار الفسخ إذا لم يف الزوج لها به .

#### \* من أمثلة هذه القاعدة وفروعها:

ـ عدم صحة نذر الواجب ؛ لأن الواجب إنما ثبت بالشرع وهـ و سابق ومقـدم على النذر .

ـ ولو قال لزوجتـه: طلقتـك بـألف علـى أن لي الرجعـة، سقط قولـه بـألف ويقـع رجعياً، لأن المال ثبت بالشرط، والرجعة إنما ثبتت بالشرع فكان أقوى.

- ـ وتدبير المستولدة لا يصح ؛ لأن عتقها بعد الوفاة ثابت بالشرع .
- \_ ومن لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر وقع عن حجة الاسلام ؛ لأنه يتعلق بالشرع ووقوعه عن التطوع والنذر بإيقاعه عنهما والأول أقوى .
- ولو نكح أمة مورثه ، ثم قال : إذا مات سيدك فأنت طالق . فمات السيد والزوج يرثه فالأصح أنه لا يقع الطلاق ؛ لأنه اجتمع المقتضي للإنفساخ وهو كون الزوج أصبح سيداً للأمة فهو يطأها بملك اليمين وهو أقوى من النكاح وهذا ثابت بالشرع ووقوع الطلاق ، والجمع بينهما ممتنع . فقدم أقواهما وهو الانفساخ لأنه حكم ثبت بالقهر شرعاً ، ووقوع الطلاق تعلق باختياره ، والأول أقوى .

#### القاعدة الرابعة والعشرون

#### قاعدة ,, المحلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ،،('').

التصرفات القولية ومنها العقود لها حالتان عامتان :

الحالة: حالة الإطلاق: عندما تصدر العبارة عن المتكلم منجزة ومطلقة من كل قيد وشرط، ففي هذه الحالة يعتبر التصرف أو العقد شرعاً، وتبرّتب عليه أحكامه وآثاره فور إنشائه. كما لو قال أحد العاقدين للآخر مثلاً:

بعتك سيارتي هذه بعشرة آلاف ريال نقداً وقبل الآخر . فإنه ينبرم العقد بينهما فيأخذ حكمه حالاً ، فيملك المشتري المبيع ويملك البائع الثمن . ويسمى هذا العقد منجزاً مطلقاً .

الحالة الثانية: حالة التقييد أو التعليق وذلك حينما يصدر التصرف من المتكلم مربوطاً بأمر يقصد به ربط وجود العقد بوجود شيء آخر أو تقييد حكمه وآثاره، أو تأخيره مفعوله إلى زمن مستقبل.

#### فمثلاً:

\_ إذا قال البائع: بعتك هذه الدار بكذا إذا رضي شريكي . وقبل المشتري، فهنا يكون المتبايعان غير معتزمين تنجيز البيع، وإنما علقاه وربطاه برضى الشريك الذي يمكن أن يرضى أو أن لا يرضى . فالبيع تحت احتمال الوجود والعدم فالعقد هنا يسمى عقداً معلقاً على شرط .

- وإذا قال البائع: بعتك هذه السيارة على أن استعملها شهراً أو بشرط أن أقوم بإصلاح ما يطرأ عليها من خلل إلى شهر مثلاً: وقبل المشتري فالبيع منعقد منجزاً

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي بشرح القرق أغاجي صـ ۸۱ فما بعدها ، الجحلة المـادة ۸۲ وشـروحها المدخـل الفقهي فقرة ۵۶۱ .

- ولكنه مقيد بقيد يحفظ لأحدهما حقاً . وهذا يسمى عقداً مقيداً بشرط .
- وأما إذا قال البائع بعتك هذه السيارة بكذا اعتباراً من أول الشهر القادم . وقبل المشتري ، فالعقد هنا غير ناجز ، بل تأخر حكمه إلى أول الشهر القادم بذلك القيد، وهذا يسمى عقداً مضافاً إلى زمن مستقبل .

فما يعلق عليه العقد وما يقيد به وما يقصد به تأخير سريان مفعولـه يسـمى شرطاً .

فما الشرط ، وما أنواعه ، وما معنى التعليق ، والتقييد ، والإضافة ؟.

1 - الشرط: لغة العلامة ، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها جمع شرط ، ويطلق الشرط في العقود على ما يقع فيها من القيود التي تذكر في الكلام من صفة أو حال أو شرط أو استثناء أو لفظ ، نحو على أن يكون ، أو بشرط كذا .

- ـ مثال المقيد بالصفة : جعلت غلة وقفى هذا على العلماء الفقراء.
  - ـ مثال المقيد بالحال: إن دخلت الدار راكباً فعبدى حر.
- ـ مثال المقيد بالشرط الاصطلاحي: أنا كفيل لمالك على زيد إن سكن هذه البلدة.
  - ـ مثال المقيد بالاستثناء: أجرتك داري إلا هذا البيت.
- ـ مثال المقيد بلفظ على أن أو بشرط أن : ضاربتك بهذه الألف على أن تعمل بها في الرياض ، أو بعتك هذه بشرط أن تعطيني كفيلاً بالثمن .

وأما الشرط الاصطلاحي، فهو عند النحاة الجملة الشرطية المصدرة بإن أو إحدى أدوات الشرط مع وجود فعل الشرط وجوابه .

وأما عند الأصوليين والفقهاء فهو ,, الأمر الخارج عن الماهية الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ،، فعدم الشرط يستلزم عدم المشروط له ، وأما وجود الشرط فلا يلزم منه وجود المشروط ولا عدمه .

فأهلية العاقد مثلاً شرط في كل عقد ، ففاقد الأهلية كالمجنون أو الصغير لا ينعقد عقده ، ولكن قد يكون الانسان ذا أهلية كاملة ولا يعقد عقداً ، والأهلية مع ذلك ليست جزءاً ذاتياً من العقد . والشرط بهذا المعنى الاصطلاحي ليس مقصوداً هنا فالمقصود هنا أعم .

#### ٢ ـ أنواع الشرط.

الشرط المقصود هنا نوعان :

أ ـ شرط شرعي : وهو الشرط الذي مصدره الشارع اكالأهلية والقدرة على تسليم المبيع وعدم الربا.

**ب ـ شرط جعلي** : وهو مصدره إرادة الشخص ، وسمي جعليًا لأن العاقد هو الذي جعله شرطًا معلقًا عليه .

٣ ـ معنى التعليق: التعليق لغة: مصدر الفعل علَّق يعلَّق ومعناه تشبث وتمسَّك وفيه معنى الربط ، فكأن العقد المعلق على الشرط مربوط به لا ينفـك عنـه ولا يوجـد إلا بوجوده .

وأما معنى التعليق في اصطلاح الفقهاء فهو ,, ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ،، وهو معنى الشرط والجزاء ، وقد عُرِّف أيضاً بأنه ,, ربط ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد ،،وعُرَّفه شيخنا مصطفى الزرق بأنه ,,ربط حصول أمر بحصول أمر آخر ،، .

**أدوات التعليق** : أدوات التعليق هي أدوات الشرط .

#### شرط التعليق

اشترط لكي يكون العقد معلقاً أن يكون الشرط المعلق عليه حصول العقد معدوماً حين العقد ، ممكن الحصول بعد ذلك ، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم

,,يشترط في صحة التعليق أن يكون الشرط معدوماً على خطر الوجود ،،.

ولهذا لو عُلِّق على شيء موجود متحقق في الحال كان العقد منجزاً لا معلقاً.

#### أمثلة للعقد المعلق

- إذا قال الدائن لمدينه: إن دفعت لي نصف ما عليك الآن أبرأتك من الباقي ، فهذا التعليق يقتضي عدم براءة المدين من نصف الدين إلا إذا أدَّى القدر المشروط .

- وإذا قال : إذا لم يدفع فلان ما عليه من دينك فأنا كفيل بأدائه ، فتثبت الكفالة عند ثبوت عدم دفع المدين .

وأما لو قال : إذا كان لي عليك دين فقد أبرأتك منه ، وكان له عليه دين محقق فيصبح المدين بريئاً من الدين في الحال ، فهذا تنجيز في صورة تعليق .

ولو كان الشرط مستحيل الوقوع كان العقد باطلاً ، لأنه يكون مبالغة في التعبير عن الامتناع ، كأن يقول : إن عاش مدينك فأنا كفيله . والمدين ميت .

#### \* معنى القاعدة في الاصطلاح

ومن هنا نعرف أن معنى قاعدة ، , , المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ، , , أن الشيء المعلق على شرط يكون معدوماً قبل ثبوت شرطه ويكون متحققاً واجب التنفيذ عند ثبوت الشرط وتحققه ، ، .

ومعنى تعليقه بالشرط : أي الشرط الذي يصح شرعاً تعليقه به ، وهذا يشير إلى :

أ ـ أنه إذا كان الشرط ممنوعاً شرعاً لا يصح به التعليق .

ب - أن من أنواع العقود ما لا يقبل التعليق بالشرط ــ وهـذا عنـد الحنفيـة ــ حيـث اشترطوا لجواز التعليق بالشرط أن يكون المعلق من :

١ ـ الاسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق .

- ٢ \_ من الالتزامات التي يحلف بها كحج وصوم وصلاة .
  - ٣ ـ الاطلاقات كالإذن بالتجارة والوكالة .
- ٤ \_ الولايات كالقضاء والإمارة والعزل عنها والكفالة والإبراء

#### \* أمثلة على القاعدة

- \_ إذا قال المولى لعبده : أذنت لك في التجارة إن قبضت الألف التي لي على فلان.
  - \_ إذا قال الإمام : من قتل قتيلاً فله سلبه .
- أو إن وصلت بلدة كذا فقد وليتك قضاءها ، أو أمارتها . أو إن وصل إليك كتابي هذا فقد عزلتك .
  - \_ أو قال إنسان لدائن إذا جاء مدينك فلان من سفره فأنا كفيل بما لك عليه .
- أو قال المكفول للكفيل : إن أدى فلان نصف ما عليه من الدين فقد أبراتك من الكفالة .

والتعليق إنما يتم ويصح إذا كان الشرط ملائماً . أي مقدوراً عليه . وأما إن كان الشرط غير ملائم فلا يصح التعليق ، كما لو قال . إذا نزل المطر أو هبت الريح فقد ابرأتك من دينك .

وأما ما كان من التمليكات \_ والمراد بها العقود التي يترتب عليها ملك سواء كان مبادلة مال بمال من الطرفين ، أولا \_ فهذه لا يصح \_ عند الحنفية \_ تعليقها بالشرط ، وذلك كالبيع والاحارة والاستئجار والقسمة والهبة والصدقة والنكاح والاقرار والابراء والمزارعة والمساقاة والوقف والتحكيم والاقالة والتسليم بالشفعة قبل البيع .

وما على منها على شرط فليغو الشرط ويصح العقد ، وماكان فيه مبادلة مال بمال يبطل بالشرط كالبيع . فلو قال شخص لآخر : اذا حضر فلان من سفره

فقد بعتك دارى بكذا ، أو أحرتها لك بكذا ، أو أعرتكها أو وهبتكها ..الخ ففي كل ذلك لا يثبت شيء ولا يصح . لأنهم يعتبرون أن هذه الشروط ليست من مقتضيات العقد فتفسده . فهم ضيقوا مجال الشرط في العقود .

وأما عند الشافعية : فما كان تمليكاً محضاً فلا يصح فيه تعليق قطعاً كالبيع والاجارة والوقف والوكالة ، وأما ما كان اسقاطاً محضاً أو التزاماً فهو يقبل التعليق كالعتق والتدبير والحج والطلاق والايلاء والظهار والخلع ، وما كان بين ذلك ففيه حلاف عندهم ، ومذهب المالكية قريب في ذلك من مذهب الحنفية والشافعية .

وأما عند الحنابلة فيوجبون الوفاء بكل ما يلتزمه العاقدان ويشترطانه ، ما لم يكن فيما يشترط مخالفة لنص شرعى حيث يعتبر الاتفاق باطلا ، فهم يصححون التعليق في جميع العقود سواء كانت من التمليكات المحضة أم غيرها تمشياً مع حرية المتعاقدين ، ما لم يكن الشرط ليس في كتاب الله \_ أى في حكم الله وشرعه .



密

#### القاعدة الخامسة والعشرون

قاعدة ,, بلزم هراعاة الشرط بقدر اللهكان ،،(١) .

أصل هذه القاعدة ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم ,, المسلمون عند شروطهم ،،(٢) .

#### \* معنى القاعدة

ران الشرط يراعى بقدر الاستطاعة ومازاد عن الطاقة فلا يجب مراعاته ولا اعتباره والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن ذلك ،،.

فلو قال المودع للوديع: أمسك الوديعة بيدك ولا تضعها ليلاً ولا نهاراً ، فوضعها في بيته فهلكت ، لم يضمنها . لأن ما شرطه عليه ليس في وسعه باعتبار العادة .

ولو قال: لا تخرج بالوديعة من الرياض. فخرج بها الى حدة مثلا فهلكت. كان ضامناً ، فأما اذا انتقل الوديع من الرياض الى حدة لأمر لم يكن منه بد كأن انتقل عمله أو أهله. فهلكت الوديعة فلا ضمان عليه. لأن الشرط يراعى بقدر الامكان.

فالشرط اذا إنما يراعى بقدر الاستطاعة ، وأما ما زاد عليها فلا مؤاخذة عليه. والمراد بهذه القاعدة الشرط التقييدي وهو الذي يلزم مراعاته لا الشرط التعليقي .

الفرق بين المعلق بالشرط وبين المقيد بالشرط وهومقصود هذه القاعدة :

<sup>(</sup>۱) قواعد الخادمي بشرح القرق أغاجي صـ ٩٣ ، الجعلة وشروحها المادة ٨٣ ، المدخل الفقهى فقرة ٦٤٧ .

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع وقد حسنه الترمذي وضعفه النسائي .

العقد المعلق بالشرط: هو ما فيه شرط تعليقي فلا يكون الحكم منجزاً فيه بل هو متأخر الى زمان وقوع الشرط لترتبه عليه ترتب الجزاء على الشرط.

وأما المقيد بالشرط ـ وهو ما فيه شرط تقييدي ـ فيكون الحكم فيه منجزاً واقعاً في الحال . كمن أجر بيتاً واشترط أن تكون الأجرة مقدمة . صح العقد وثبت وعلى المستأجرالوفاء بالشرط .

#### الشرط المعتبر

والذى يلزم مراعاته من الشروط إنما هو الشرط الذي يوافق الشـرع ــ لا أى شرط كان .

#### \* أقسام الشروط

الشروط ثلاثة أقسام :

١ـ قسم يجوز شرعاً وفيه فائدة لمن اشترطه فهذا يلزم مراعاته.

٢ ـ قسم ممنوع شرعاً ، ويقال له شرط فاسد ، قد يفسد العقد اذا أخل بركن من
 أركانه أى يبطله ، وقد يصح العقد ويفسد الشرط فقط إن لم يخل بمقصود العقد
 ومقتضاه .

٣ ـ قسم ثالث غير ممنوع شرعا إلا أنه لا يلزم مراعاته لعدم فائدته أو استحالته فيلغو.

والشرط الذي لا ينافى العقد بل هو مقتضى العقد أو مؤيد لمقتضاه يسمى الشرط الملائم وهو كل شرط ورد به الشرع أو العرف .

ـ كما لو باع بشرط أن يكون المبيع ملك المشترى .

ـ أو باع بشرط أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن ، فهـذا الشـرط حـائز لكونـه بيانـاً لمقتضى العقد .

- ولو باع بشرط أن يرهن المشترى عند البائع شيئاً معلوماً أو يقيم كفيلاً بالثمن صح البيع ويكون الشرط معتبراً.
  - وكذا البيع بشرط متعارف كالبيع بشرط توصيل المبيع الى منزل المشترى .
  - ـ وكذا لو استثنى البائع منفعة المبيع مدة معلومة صح البيع في الارجح عند الحنابلة
    - ـ ويصح أن يقف وقفاً ويستثنى منفعته مدة معلومة أو مدة حياته .

والشرط الممنوع شرعاً ما كان منافياً لمقتضى العقد أو فيه تصادم مع نص شرعى بخلافه .

#### وأما : \_

- من قال لآخر : وهبتك هذا المال على أن تخدمنى شهراً.صح العقد وبطل الشرط - أو قال : تزوجتك على غير مهر .
  - فعند الحنفية يصح النكاح ويبطل الشرط ويجب مهر المثل.
- ـ وكذا لو قال لزوجته طلقتك على أن تتزوجي غيري ، أو خالعتك على أن لى الخيار مدة شهر، مثلا، بطل الشرط ووجب المال .

والشرط الجائز هو كل شرط مفيد لم يمنعه الشـرع كمـا لـو قسـم الشـركاء الربح بينهم على الوجه الذي شرطوه متساوياً أو متفاضلا .

والشرط غير المفيد ما كان لغوا ، وإن كان غير ممنوع شرعاً ، فلا يترتب على عدم رعايته حكم ، كمن اشترط على المضارب ان يضارب في سوق واحدة فقط، فهذا شرط غير معتبر. والله اعلم بالصواب

واليه المرجع والمآب

## الفهارس العامة

١. فهرس الآيات

٢. فهرس الأحاديث والأثار

٣. ملحق قواعل المقلمات

٤. فهرس القواعل

ه . فهرس الأعلامر

٦. فهرس المراجع والمصادر

٧. فهرس الموضوعات

## فهرس الآیات حسبورودها فی الکتاب

| الصفحة           | رقم الآية | السورة  | الآية                                                  |
|------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|
|                  |           |         | يوم لا ينفع مــال ولا بنــون إلا مـن أتــى الله بقلــب |
| 11               | ۸۹،۸۸     | الشعراء | سليم .                                                 |
| ١٣               | 177       | البقرة  | وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل             |
| ١٣               | ۲٦        | النحل   | فأتى الله بنيانهم من القواعد.                          |
| ١٤               | ٦.        | النور   | والقواعد من النساء                                     |
| ٤٠ ، ٢٠          | 740       | البقرة  | وأحل الله البيع وحرَّم الربا.                          |
| ٣.               | ۱۸۸       | البقرة  | ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .                     |
| YY1, TE, T.      | 199       | الأعراف | حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين                 |
| ٣١               | ١         | المائدة | يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .                    |
|                  |           |         | فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال           |
| 27               | ٨،٧       | الزلزلة | ذرة شراً يره                                           |
| ٣٤               | ١٩        | النساء  | وعاشروهن بالمعروف                                      |
| ٣٤               | ١٨        | ق       | ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد                     |
| ٣٦               | ٧٨        | الإسراء | أقم الصلاة لدلوك الشمس                                 |
| Y 9.7 -1 £ 7-7 Y | ۲۸۲       | البقرة  | لا يكلف الله نفساً إلا وسعها                           |
| ٥٢               | ۲۰۱       | النحل   | إلا مَن أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان                     |
| 198-191-97       | 79        | البقرة  | هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً                     |
| ١٢٣              | 9 ٧       | هود     | وما أمر فرعون برشيد                                    |

| الصفحة | رقم الآية | السورة   | الآية                                                           |
|--------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 175    | ١٢٨       | آل عمران | ليس لك من الأمر شيء                                             |
| 188    | ١٢        | التوبة   | إنهم لا أيمان لهم                                               |
| ١٤.    | ٥         | البينة   | وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين                     |
| 177    | ٩         | الحشر    | ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة                            |
| ١٦٦    | ٣٦        | يونس     | وما يتبع أكثرهم إلا ظُنًّا إنَّ الظنَّ لا يُغني من الحقِّ شيئاً |
| 191    | ٣٢        | الأعراف  | قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات                 |
|        |           |          | من الرزق<br>قل لا أحد فيما أوحي إليَّ محرمـاً علىطاعم يطعمه     |
| 197    | 1 8 0     | الأنعام  | إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير<br>الآية.         |
| 197    | 101       | الأنعام  | ت.<br>قل تعالوا أتل ما حرَّم ربكم عليكم الآية.                  |
| 197    | ٣٣        | الأعراف  | قل إنما حرَّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن                   |
|        |           |          | الآية .                                                         |
| 198    | ٣٨        | الدخان   | وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين                      |
| 198    | 110       | المؤمنون | أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون .              |
|        |           |          | ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هـذا حـلال                     |
| 190    | 117       | النحل    | وهذا حرامٌ لتفتروا على الله الكذب الآية .                       |
| 7.7    | 11        | النساء   | فإن لم يكن له ولدٌّ وورثه أبواه فلأمه الثلث                     |
|        |           |          | وتحمل أثقــالكم إلى بلـد لم تكونــوا بالغيــه إلا بشــق         |
| Y 1 A  | ٧         | النحل    | الأنفس الآية.                                                   |
|        |           |          | ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من                |
| 719    | ۲۸٦       | البقرة   | قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية.                |
| 719    | ١٨٥       | البقرة   | يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر .                        |
| 719    | **        | النساء   | يريد الله أن يخفف عنكم .                                        |
|        |           |          |                                                                 |

| الصفحة  | رقم الآية       | السورة  | الآية                                                                                      |
|---------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 719     | 104             | الأعراف | ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.                                                  |
| 719     | ٧٨              | الحج    | وما جعل عليكم في الدين من حرج                                                              |
|         |                 |         | وإذا ضربتم في الأرض فليـس عليكـم حنــاح أن                                                 |
| 771-77. | 1 . ٣- 1 . 1    | النساء  | تقصروا من الصلاة إن خفتم ألايات                                                            |
| 7 3 2   | ١١٩             | الأنعام | وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.                                          |
|         |                 |         | فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله                                              |
| 7 7 2   | ۱۷۳             | البقرة  | غفورٌ رحيم .                                                                               |
|         |                 |         | فمن اضطر في مخمصة غير متجانفٍ لإثم فإن الله                                                |
| 440     | ٣               | المائدة | غفور رحيم .                                                                                |
| 740     | 1 80            | الأنعام | فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.                                               |
| 750     | 110             | النحل   | فمن اضطر غير باغً ولا عاد فإن الله غفور رحيم.                                              |
| 7 £ 7   | ١٨٦             | البقرة  | فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدَّة من أيامٍ<br>أُخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. |
|         |                 |         | فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من                                         |
|         |                 |         | الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة                                            |
| 7 2 7   | 197             | البقرة  | إذا رجعتم تلك عشرة كاملة .                                                                 |
|         |                 |         | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله                                               |
|         |                 |         | قانتين . فإن خفتم فرحالاً أو ركبانـاً فإذا أمنتــم                                         |
| 7 2 7   | <b>የ</b> ۳۹،የ۳۸ | البقرة  | فاذكروا الله كما علمكم الله ما لم تكونوا تعلمون.                                           |
|         |                 |         | ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنــات                                        |
| 7 & 7   | 40              | النساء  | فمن مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات .                                                 |
|         |                 |         | وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدمنكم من                                                 |
| Y       | ٤٣              | النساء  | الغائط أو لامستم النسساءفلم تحدوا ماءً فتيمموا<br>صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.    |
|         |                 |         |                                                                                            |

| الصفحة       | رقم الآية | السورة  | الآية                                                  |
|--------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|
|              |           |         | وإذا ضربتم في الأرض فليـس عليكـم حنـــاحٌ أن           |
|              |           |         | تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذيسن              |
| Y            | ١.١       | النساء  | كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً               |
| 7 £ 9        | ١٨٩       | البقرة  | يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج             |
|              |           |         | وإذا طلقتم النساء فبلغس أجلهن فأمسكوهن                 |
|              |           |         | بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً             |
| 707          | 771       | البقرة  | لتعتدوا                                                |
| 707          | 777       | البقرة  | لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده .              |
|              |           |         | واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل            |
| 707          | ٦.        | الأنفال | ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية .                      |
|              |           |         | ولا تسبوا الذيس يدعون من دون الله فيسبوا الله          |
| 770          | ١٠٨       | الأنعام | عدواً بغير علم .                                       |
| <b>۲ ۷ ۱</b> | ١٧٨       | البقرة  | فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان.                    |
|              |           |         | الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقــأ علــي         |
| 441          | ١٨٠       | البقرة  | المتقين                                                |
| 777          | <b>77</b> | البقرة  | ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف .                         |
| 7 7 7        | 777       | البقرة  | وعلى المولود لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف.               |
| 7 7 7        | 7 £ 1     | البقرة  | وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين .             |
|              |           |         | ولا تنكحوا ما نكح أبـاؤكم مـن النسـاء إلا مـا قـد      |
| 719          | 77        | النساء  | سلف                                                    |
| 227          | ١         | الطلاق  | يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهنُّ .      |
| 747          | 7         | النساء  | ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف. |

| الصفحة     | رقم الآية | السورة   | الآية                                            |
|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|
|            |           |          | واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا          |
| 201        | 7         | البقرة   | رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء .       |
|            |           |          | شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيـة      |
| 401        | ١٠٦       | المائدة  | اثنان ذواً عدلُ منكم ً الآية .                   |
| 808        | 7         | البقرة   | وليملل الذي عُليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس   |
|            |           |          | منه شيئاً                                        |
| 408        | ٨١        | آل عمران | قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا    |
| 807        | ٤٨        | الصافات  | وعندهم قاصرات الطرف عين                          |
|            |           |          | وما كـان لمؤمـن ولا مؤمنـة إذا قضـى الله ورسـوله |
| 471        | ٣٦        | الأحزاب  | أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم                |
| ٣٨٣        | 777       | البقرة   | وبعولتهن أحق بردهن .                             |
| <b>797</b> | 7 8       | النساء   | فمن لم يجد .                                     |
| ,~ q q     | ١٠٣       | النساء   | إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا .      |



※ ※

米

# ٢ . فهرس الأحاديث والأثار حسب ورودها في الكتاب

|         | . 999                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة  | الحديث والأثو                                                               |
| ٥       | يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء |
| ٧       | مَن يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين                                       |
| ١٤      | كيف ترون قواعدها وبواسقها                                                   |
| ٣٢      | كل مسكر حرام .                                                              |
| ٣٤      | إن الله تعالى عند لسان كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول                |
| ۲۲- ۳۳  | إنما الأعمال بالنيات                                                        |
| 177     | لا عمل لمن لا نيَّة له                                                      |
| 177     | نية المؤمن أبلغ من عمله                                                     |
| 177     | إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وحه الله إلا أُحرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك |
| 177     | ولكن جهاد ونية                                                              |
| 177-177 | رب قتيل بين الصفين ا لله أعلم بنيته .                                       |
| ١٢٣     | يبعث الناس على نياتهم                                                       |
| ۱۳.     | أيما رجل تزوج امرأة فنوى ألاً يعطيها من صداقها شيئاً مات يوم يموت وهو زان   |
| 189     | من حلف على يمين فقال: إن شاء الله . لم يحنث .                               |
| 189     | إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فهي طالق . (أثر ابن عباس)      |
|         | كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء حائزاً في كل     |
| 189     | شيء إلا في العتاق والطلاق . ﴿ أَثْرَ ابْنَ عَمْرَ ، وأَبِّي سَعِيدٍ ﴾       |
| ١٦٣     | إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه ( آثر ابن عمر )                         |
|         | إذا وحد أحدكم في بطنه شيئاً قأشكل عليه أخَرَج منه شيء أم لا فلا يخرجن مــن  |
| ١٦٧     | المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا .                                        |

| الصفحة    | الحديث والأثر                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٧       | لا ينصرف حتى يسمع صوتاً او يجد ريحاً .                                         |
| ۲۲ _ ۲۲   | إذا شك أحدكم في صّلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا ــ الحديث ،،           |
|           | إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة             |
| ۱٦٨       | الحديث                                                                         |
| 14-61     | البينة على المدعي عليه عليه ٣٦-                                                |
| 197       | ما أحل الله فهو حلال وما حرَّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو … الحديث           |
| 198       | إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهي عن أشياء فلا تنتهكوها الحديث .              |
|           | الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرَّم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهــو |
| 198       | مما عفا عنه                                                                    |
| 195       | أعظم المسلمين حرماً من سأل عن شيء فلم يُحرَّم فحُرِّمَ من أحل مسألته           |
|           | الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس      |
| 190       | الحديث                                                                         |
| 719       | بعثت بالحنيفية السمحة                                                          |
| ۲۲.       | أحب الأديان إلى الله _ الحنيفية السمحة                                         |
| ۲۲.       | إنما بعثتم مُيَسِّرين و لم تبعثوا مُعسِّرين .                                  |
| ۲۲.       | إن الله شرع الدين فجعله سهلاً سمحاً واسعاً و لم يجعله ضيقاً                    |
| ۲۲.       | ما خُيررسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختارأيسرهما ما لم يكن إثماً |
| ۲۲.       | إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه                     |
|           | دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه              |
| 177- 771  | وسلم الحديث                                                                    |
| 101-11-77 | - ،<br>لا ضرر ولا ضرار                                                         |
| Y 0 Y     | من شهر على المسلمين سيفاً فقد أحلَّ دمه                                        |

| الصفحة          | الحديث والأثر                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 770 <u>-</u> 77 | إذا أمرتكم بالشيء فحذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه               |
|                 | إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيـه أخـلاط مـن المسـلمين والمشـركين        |
| 779             | فسلم عليهم                                                                       |
| <b>777-77.</b>  | ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.                                          |
| 177 - 45        | حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .                                                    |
| 777             | لا جناح على من وَليها أن يأكل بالمعروف .                                         |
| 777             | للملوك طعامه وكسوته بالمعروف .                                                   |
| 777             | مَن سلَّف فليسلِّف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم .                          |
| ٣١.             | من اشتری ما لم یره فله الخیار إذا رآه                                            |
|                 | إني انزلت نفسي مـن مـال الله بمنزلـة والي اليتيــم إن احتجـت أخــذت منــه فــإذا |
| <b>~ { V</b>    | أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت . ( أثر ابن عمر رضي ا لله عنه ) .                |
|                 | ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت وهو غاش رعيته إلا حرَّم الله عليـه       |
| 457             | الجنة .                                                                          |
|                 | ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفســه        |
| ٣٤٨             | إلا لم يدخل معهم الجنة .                                                         |
|                 | إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إليَّ وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من               |
| 801             | الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع الحديث .                                          |
| 770_ {1         | الخراج بالضمان .                                                                 |
| ٣٧٢             | على اليد ما أخذت حتى تؤديه.                                                      |
| 275             | من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق .                                  |
| 777             | لا تجوز الهبة إلا مقبوضة ( قول إبراهيم النخعي ) .                                |
|                 | كنت نحلتُك جذاذ عشرين وسقًا من مالي بالعاليـة وإنّـكِ لم تكونـي قبضتيـه ولا      |
| ۲۷٦             | حزتيه وإنما هو مال الورثة . ﴿ أَثْرَ أَبِّي بَكُرَ رَضِّي اللهُ عَنْهُ ﴾.        |

| الصفحة                    | الحديث والأثر                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۱                       | كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء ( حديث معاذ رضي الله عنه )                    |
|                           | لُعنت الخمـر على عشـر أوجـه : بعينهـا ، وعاصرهـا ، ومعتصرهـا ، وبائعهـا ، |
| ٣٨٧                       | ومبتاعها وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ، وشاربها ، وساقيها .      |
| ٣٨٧                       | لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة                         |
| ٣٨٧                       | لعن الله اليهود خُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها                      |
| <b>T</b> AA - <b>T</b> AY | لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه                                         |
| 499                       | كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل                                          |
| ٤٠٧ _ ٣٢                  | المسلمون عند شروطهم .                                                     |
| ۳۸٥                       | تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي . ﴿ أَثْرِ عِمْ رَضِي اللهُ عِنْهِ ﴾    |

## ملحق فهرس القواعد الواردة في المقدمات الهمزة القاعدة

| الصفحة                                           | القاعدة                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤                                               | قاعدة : إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان                                                                                         |
| Λ <b>1-</b> Α <b>1-</b> Υ <b>V</b> -Υ <b>1</b> . | ,, الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد                                                                                                     |
| 01                                               | ,, الأجر والضمان لا يجتمعان                                                                                                                |
| ٤٠ - ٣٠                                          | ,, وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا                                                                                                          |
| ٣٦                                               | ,, إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غُلّبت الإشارة                                                                               |
| ٨٠                                               | ,, إذا تعارضت المقاصد والوسائل تعين تقديم المقاصد على الوسائل                                                                              |
| ۸.                                               | ,, إذا تعارض المحرم وغيره من الأحكام الأربعة قدم المحرم                                                                                    |
| ٨٢                                               | ,, إذا زال الموجبُ زال الموحَبُ                                                                                                            |
| ٧٩                                               | ,, إذا سقط الأُصل مع إمكانه فالتابع أولى                                                                                                   |
| ٥٧                                               | ,, إذا ضاق الأمر اتسع                                                                                                                      |
| <b>Y Y</b>                                       | ,, إذا لم يُسْتَيقَن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم                                                                        |
| 47                                               | ,, إذا وحبت مخالفة أصل أو قاعدة وحب تقليل المخالفة ما أمكن .                                                                               |
| ۸٧                                               | ,, إذا وُصِل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد                                                                             |
|                                                  | بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه ؟ خلاف .                                                                                    |
| ٨١                                               | ,, الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي                                                                                                |
| ۸۱ - ۷۹                                          | ,, الاستدامة أقوى من الابتداء.                                                                                                             |
| ٧.                                               | ,, استصحاب الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطرأ عليها يقين النجاسة                                                                        |
| ٧٣                                               | ,, الإشارة تقوم مقام العبارة                                                                                                               |
| ٨٥                                               | ,, الأصل أن من التزم شيئاً وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر<br>يكون في الحكم سابقاً ، والثاني لاحقاً والسابق يلزم للصحة  والجواز |
|                                                  | ,, الأصل أن جواب السؤال يمضس على ما تعارف كل قوم في مكانهم،                                                                                |
| ۲۸                                               | والأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عمَّ وغلب لا على ما شذ وندر                                                                           |

| الصفحة            |                        | القاعدة                                          |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| ۲۸                |                        | ,, الأصل أن جوازالبيع يتبع الضمان                |
| ۲۸                |                        | ,, الأصل أن جواز البيع يتبع الطهارة              |
| ٧٨                |                        | ,, الأصل في الأبضاع التحريم                      |
| ۸٠                |                        | ,, الأصل أن لا تبنى الأحكام إلا على العلم        |
|                   | ، ولا يصدق على إبطال   | ,, الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به    |
| ۲۸                |                        | حق الغير أو إلزام الغير حقاً                     |
| ۲۸                | هاد مثله ويفسخ بالنص   | ,, الأصل أنه إذا مضى بالاحتهاد لا يفسخ باحت      |
|                   | من النبي صلى الله عليه | ,, الأصل عنــد علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي ع |
|                   | يح ، وعند مالك رضي     | وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصح         |
| ٨٥                |                        | الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد       |
| 77_77 <u>-</u> 77 |                        | ,, الأعمال بالنيات . أو ,, إنما الأعمال بالنيات  |
| T                 |                        | ,, إعمال الكلام أولى من إهماله                   |
| ٥٢                | ر منه                  | ,, الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغ         |
| ۲۸                |                        | ,, الإقرار حجة قاصرة                             |
| ، ۲۲، ۷۸          | 77, 77, 77,13          | ,, الأمور بمقاصدها                               |
| ٧٣                |                        | ,, الأمين يصدق ما أمكن                           |
| ٧٧                | الإجازة حكم الإنشاء    | ,, إن الإحازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحال    |
| ٤٣                |                        | ,, إن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار التحريم  |
| ۸۳                | لمها حكمها حكم المنافع | ,, إن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أص  |
|                   |                        | ,, إن إقسرار الإنسان يقتــصر عليه ولا يتعدى      |
| ٧٥                | م ولايته على غيره .    | ضرورات المُقَرَّبه ـ لقيام ولايته على نفسه وعد   |
| ٧٣                |                        | ,, إن البقاء أسهل                                |
| ٧٦                |                        | ,, إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن           |

| الصفحة  | القاعدة                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢      | ,, إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج              |
| ٧١      | ,, إن التحريم مغلُّب في الأبضاع                                            |
| 4.4     | ,, إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله                       |
| ٧٥      | ,, إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه                        |
| ۸٣      | ,, إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول                    |
| ٣٤      | ,, إن الله تعالى عند لسان كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول            |
| ۲۸      | ,, إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو قدمه لزمه دم              |
|         | ,, إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به ، وكل منهي شق              |
| ٨٠      | عليهم احتنابه سقط النهي عنه .                                              |
| ٧٣      | ,, إن كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري                         |
| ٧.      | ,, إن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بالطهارة                        |
|         | ,, إن كل من أنكر حقًّا على نفسه كان القول قوله ؛ لأنه متمسك بالأصل         |
|         | وهو فراغ الذمـة ، ومن أقر بسبب الضمان وادَّعي ما يسقطه لا يصدق             |
| ٧٦      | إلا بحجة ؛ لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان                          |
| ٣٦      | ,, إنما يثبت الحكم بثبوت السبب                                             |
| ٧٥      | ,, إن المبتلى بأمرين يختار أهونهما                                         |
|         | ,, إن المبتــلى بأمـرين يخـتار أهونهـما ؛ لأن مباشرة الحرام لا تباح إلا في |
| ٧٥      | الضرورةولا ضرورة في الزيادة                                                |
| YY - Y• | ,, إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه                               |
| ٣٦      | , الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في حانب المدَّعي عليه، إلا في القسامة    |

#### حرف التاء

|            | -                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| الصفحة     | القاعدة                                             |
| ٥١         | ,, التحري يجوز في كل ما حازت فيه الضرورة            |
| ٧٦         | ,, ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز           |
| <b>Y V</b> | ,, التصرف على الرعية منوط بالمصلحة                  |
| ٤٦         | ,, التعزير إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصِغَرِه  |
| ٧٣         | ,, التعليق بشرط كائن تنجيز                          |
|            | حرف الجيم والحاء والخاء                             |
| ٧٤         | ,, الجمع بين البدل والمبدل محال                     |
| ٧٢         | ,, الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة       |
| ٥٥         | ,, الحاجة لاتحق لأحدأن يأخذ مال غيره                |
| ٧٦         | ,, الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات              |
| ٨١         | ,, الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها                   |
| ٨١         | ,, الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها                |
| ٣٤ -٣٠     | ,, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين           |
| ٤١         | ,, الخراج بالضمان                                   |
|            | حرف الذال والراء                                    |
| ٧٣         | ,, ذكر البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله                 |
| YY _ Y7    | ,, رأي الجحتهد حجة من حجج الشرع                     |
| 00         | ,, الرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع ، فأما العاصي فلا |
| 00         | ,, الرخص لا تناط بالمعاصي                           |
| ٥٣         | ,, الرخص لا يتعدى بها مواضعها                       |

### حرف الضاد والظاء

| الصفحة     | القاعدة                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ۱۲ - ۲۱    | ,, الضرر يزال                                                    |
| ۲۷ _ ٤     | ,, الضرورات تبيح المحظورات                                       |
| ٥٤         | ,, الضرورة تقدر بقدرها                                           |
| ٧٦         | ,, الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق                           |
|            | حرف العين                                                        |
| ٨٦،        | ,, العادة محكَّمة , ۳۲، ۲۳ , ۳۲ ، ۳۳ , ۳۲ , ۳۳                   |
| ۸٧         | ,, العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني         |
| ٧٣         | ,, العجز حكماً كالعجز حقيقة                                      |
| ۸١         | ,, العلم برضي المستحق يقوم مقام إظهاره الرضي                     |
|            | حرف القاف والكاف                                                 |
| ٥٤         | ,, قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غيرها                       |
| ۰۸         | ,, كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به                         |
|            | ,, كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء حتى ينتقض    |
| ٥.         | الملك أو النكاح                                                  |
| ٥.         | ,, كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه              |
| ٥٦         | , كل ثوب جهل من ينسجه فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة      |
|            | ,, كل حال قدر المصلى فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله      |
| ٥٦         | تعالى صلاها وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق                        |
| <b>Y Y</b> | ,, كل كفارة سببها معصية فهي على الفور                            |
|            | ,, كل ما أُحلَّ من مُحرَّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة |
| ٥٤         | فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم                          |
|            |                                                                  |

| الصفحة     | القاعدة                                                      |     |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| ٧١         | كل ما أُشكل وجوبه فالأصل براءَة الذمة فيه                    | ,   |
| ٥٧         | كل ما حاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن .          | ,,  |
| 00         | كل ماله مثل يُرَدُّ مِثله ، فإن فات يُرَدُّ قيمته            | ,,  |
| ٣٢         | کل مسکر حرام                                                 | ,,  |
| 00         | كل من جُعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه          | ,,  |
| 01         | كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك    | ,,  |
| ٤٦         | كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال            | ,,  |
|            | حرف اللام                                                    |     |
| ٣٣         | لا اجتهاد مع النص                                            | ,,  |
| ٣.         | ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل                             | ,,  |
| ۲۸         | لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل                           | ,,  |
| 1- 27 - 27 | لا ضرر ولا ضرار                                              | ,,  |
| ۸۳         | لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة                             | ,,  |
| 01         | لا يجتمع الأجر والضمان                                       | ,,  |
| ٤٧         | لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذنه           | ,,  |
| ٤٧         | لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئاً في طريق المسلمين مما يضرهم ، ولا | , , |
|            | يجوز للإمام أن يقطع شيئاً مما فيه ضرر عليهم ولا يسعه ذلك     |     |
| ٤٧         | لاينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف                      | ,,  |
|            | ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ، ولا عمل عامل إنما ينسب إلى      | ,,  |
| 08_07      | كل قوله وعمله لكن السكوت في موضع الحاجة بيان                 |     |
| <b>Y Y</b> | لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان                           |     |
|            |                                                              |     |

٤

| الصفحة  | القاعدة                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 00      | ,, ليس بالحاجة محرَّم إلا في الضرورات                            |
|         | ,, ليس لأحد أن يحدث مرجاً في ملك غيره ولا يتخـذ فيـه نهـراً ولا  |
| ٤٧      | بئراً                                                            |
|         | ولامزرعة إلا بإذن صاحبه ، ولصاحبه أن يحدث ذلك كله                |
| ٤٦      | ,, ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف         |
|         | حرف الميم                                                        |
|         | ,, ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه، وما لا تبيحه  |
| ٨٤      | الضرورة فلا                                                      |
| ٥٣      | ,, ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه                     |
| ٨٤      | ,, ما حَرُم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة                   |
| ٤٩      | ,, ما كان من أمر الدين الواحد فيه حجة ، إذا كان عدلاً            |
| ٧١      | ,, ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل                       |
| ٨٢      | ,, المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه                      |
| ٤٨      | ,, المرء مؤاخذ بإقراره                                           |
| ٨٣      | ,, المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف                       |
| ٣٢      | ,, المسلمون عند شروطهم                                           |
| 13 - 75 | ,, المشقة تجلب التيسير , ٢٧ - ٢٦ - ٢٧ -                          |
| ٧١      | ,, الْمُلاَّك يختصون بأملاكهم لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير |
|         | حق مستحق                                                         |
|         | ,, موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية ، ومحتمل اللفظ     |
| ٧٧      | لا يثبت إلا بالنيَّة ، وما لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن ىوى       |

القاعدة الصفحة ,, الموهوم لا يعارض المتحقق ٧٧ حرف ن ,, النادر ملحق بالعدم ٧٣ حرف هـ ,, هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟. ٨Y حرف ي ,, ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 31 ,, يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها ع ہ , اليقين لا يزول - أو لا يرتفع أو: لا يزال ـ بالشك ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٣٣ ـ ٤١ ـ ٤٩ ـ ، **۸۷- ۷Λ - ٦٣** 

张 张 张

张 张

米

## فهرس القواعد الفقهية مرتبة ألفبائياً حرف الهمزة

الصفحة

القاعدة

| <b>-</b> - |                                                              |     |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| ፕ <b>ለ</b> | العبيهاد لا ينقض إلا بمثله لا ينقض إلا بمثله                 | الإ |
| 750        | <i>حتلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان</i>                   | ÷١  |
| 777        | ا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرَّم غلِّب الحرام      | إذ  |
| ۲٦.        | ا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر                             | إذ  |
| 727        | ا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن                                | إذ  |
| 451        | ا بطل الشيء بطل ما في ضمنه                                   | إذ  |
| ۲٦.        | ا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما            | إذ  |
| 777        | ا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع إلا إذا كان المقتضى أعظم | إذ  |
| 7 2 7      | ا تعذر الأصل يصار إلى البدل                                  | إذ  |
| 441        | ا تعذر اعمال الكلام يهمل                                     | إذ  |
| 719        | ا تعذرت الحقيقة يصار إلى الجحاز                              | إذ  |
| ۲۳.        | ا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق                               | إذ  |
|            | ا وُصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهمل يفسد العقد    | إذ  |
| ١٤٧        | لك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه ؟               | بذ  |
| 797        | ستعمال الناس حجة يجب العمل بها                               | اس  |
| Y 9 9      | شارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان                        | الإ |

| الصفحة | القاعدة                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|        | الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شـذ     |
|        | وندر . والأصل أن جواب السؤال يمضي على ما تعارف كل قــوم في    |
| ۲٧.    | مكانهم .                                                      |
| 37 %   | الأصل أنه إذا مضى بالاحتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص. |
| 109    | الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد .                         |
|        | الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عُرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة   |
| ١٦٦    | والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يُتيقن بخلافه.         |
| 1 7 7  | الأصل بقاء ما كان على ما كان.                                 |
| 1 40   | الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه .                    |
| 1 7 9  | الأصل براءة الذمة .                                           |
|        | الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله ، والبينة على من يدعي    |
| ١٨٠    | خلاف الظاهر .                                                 |
| ١٨٤    | الأصل العدم .                                                 |
| ١٨٤    | الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم .                     |
| ١٨٧    | الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .                          |
| ١٨٧    | الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.                            |
| 199    | الأصل في الأبضاع التحريم .                                    |
| 717    | الأصل في الكلام الحقيقة.                                      |
| ٣٢٢    | الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله .                   |
| 78.    | الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان يبطل قصداً .     |
| 7      | الاضطرار لا يبطل حق الغير .                                   |

| الصفحة      | القاعدة                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| T12-17      | إعمال الكلام أولى من إهماله                                    |
| 707         | الإقرار حجة قاصرة                                              |
| 404         | إقرار الإنسان على نفسه مقبول                                   |
| 807         | الإقرار على الغير ليس بجائز                                    |
| <b>70</b> A | الإقرار لا يرتد بالرد                                          |
| 177 - 77    | الأمور بمقاصدها ٢٦ - ٢٦                                        |
| ۳۷۸         | الآمر لا يضمن بالأمر                                           |
| ٣٨.         | الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل                                |
| A Y_F / Y   | إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله               |
| 47          | إن المحرم إذا أخر النُّسك عن الوقت الموقَّت له أو قدمه لزمه دم |
|             | إن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق علمي إبطال حق    |
| 807         | الغير أو إلزام الغير حقاً                                      |
| ١٦٦         | إن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك                                |
| <b>777</b>  | إن الإذن المطلق إذا تعرَّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف   |
| Y 9 0       | إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت                           |
| 177         | الإيثار في القرَب مكروه وفي غيرها محبوب                        |
|             | حرف الباء                                                      |
| <b>70 Y</b> | البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة                           |
|             | حرف التاء                                                      |
| 444         | التأسيس أولى من التأكيد                                        |

| الصفحة      | القاعدة                                     |
|-------------|---------------------------------------------|
| 441         | التابع تابع                                 |
| ٣٣٣         | التابع لا يفردبالحكم                        |
| ٣٣٦         | التابع يسقط بسقوط المتبوع                   |
| ٣٣٩         | التابع لا يتقدم على المتبوع                 |
| 750         | تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات         |
| 277         | التبرع لا يتم إلا بالقبض                    |
| 107         | تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء      |
| T & V _ Y V | التصرف على الرعية منوط بالمصلحة             |
| ٣٠٦         | التعيين بالعرف كالتعيين بالنص               |
|             | حرف الثاء                                   |
| <b>701</b>  | الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان             |
|             | حرف الجيم والحاء والخاء                     |
| 7           | الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة |
| 777         | الجواز الشرعي ينافي الضمان                  |
| Y 9 9       | الحقيقة تترك بدلالة العادة                  |
| 770 _ 81    | الخراج بالضمان                              |
|             | الدال والذال                                |
| 770         | درء المفاسد أولى من جلب المصالح             |
| ٣٢٢         | ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله                 |
| ١٨٢         | الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين    |

# السين والشين

| الصفحة      | القاعدة                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>ም</b> ٦٩ | الساقط لا يعود                                                         |
| ٣٢٨         | السؤال معاد أو كالمعاد في الجواب                                       |
|             | الضاد                                                                  |
| Y0X - E1    | الضرر يزال                                                             |
| ١٧٨         | الضرر لايكون قديماً                                                    |
| YTE _YY     | الضرورات تبيح المحظورات                                                |
| 739         | الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها                          |
| 449         | الضرورات تقدر بقدرها                                                   |
| <b>707</b>  | الضرر يدفع بقدر الإمكان                                                |
| Y 0 9       | الضرر لا يزال بمثله أو بالضرر                                          |
| ۲٦.         | الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف                                          |
|             | حرف العين                                                              |
| ۲٧.         | العادة محكمة ٢٧ ـ ٢٧ ـ                                                 |
| 1 2 7       | العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني                  |
| 790         | العبرة في الغالب الشائع لا للنادر                                      |
|             | العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنمــا هوالمقــارن الســابق دون المتــأخر |
| <b>797</b>  | اللاحق                                                                 |
| ٣٨٢         | على اليد ما أخذت حتى تؤديه                                             |
|             |                                                                        |

# حرف الغين والفاء

| ٠ الصفحة    | القاعدة                                           |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 770         | الغرم بالغنم                                      |
| ٣٣٦         | الفرع يسقط إذا سقط الأصل                          |
|             | حرف القاف                                         |
| ٣٣٨         | قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل                       |
| ٣٤.         | قد يثبت الشيء ضمناً وحكماً ولا يثبت قصداً         |
| ١٧٨         | القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا بحجة            |
|             | حرف الكاف                                         |
| 799         | الكتاب كالخطاب                                    |
| <b>٣99</b>  | كل شرط بغير حكم الشرع باطل                        |
| **          | كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور              |
| ٣٦٢         | كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه  |
|             | حرف اللام                                         |
| ٣٣          | لا اجتهاد مع النص                                 |
| ٣9.         | لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن |
| ۸۲ - ۲۱۲    | لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل                |
| 701-21 - 77 | لا ضرر ولا ضرار                                   |
| Y • 1       | لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح                 |

| الصفحة        | القاعدة                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۰۸           | لا عبرة بالتوهم                                         |
| ۲۱.           | لا عبرة بالظن البين خطؤه                                |
| Y 9 Y         | لا عبرة بالعرف الطاريء                                  |
| ۳۸۱           | لا مساغ للاجتهاد في مورد النص                           |
|               | لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان |
| Y . 0         | بيان                                                    |
| ٣١.           | لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان                      |
| <b>717-77</b> | لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان           |
| ٣٧٦           | لا يتم التبرع إلا بالقبض                                |
| **            | لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره                 |
| 277           | ليس لعرق ظالم حق                                        |
| 277           | ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه                            |
|               | حرف الميم                                               |
| 739           | ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها                             |
| 177           | ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه      |
| ١٨٢           | ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين                         |
| 899           | ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط                    |
| 7 2 1         | ما جاز لعذر بطل بزواله                                  |
| ۳۸۷           | ما حرم فعله حرم طلبه                                    |
| ۳۸۷           | ما حرم أخذه حرم إعطاؤه                                  |

| الصفحة      | القاعدة                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٧         | ما حرم استعماله حرم اتخاذه                                         |
|             | ما لا يقبل التبعيض يكون اختيــار بعضــه كاختيــار∱واســقاطه بعضــه |
| ٣٢٢         | كإسقاط كله                                                         |
| 292         | ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب                                   |
| 757         | المبني على الفاسد فاسد                                             |
| 808         | المرء مؤاخذ بإقراره                                                |
| Y 1 A - £ 1 | المشقة تجلب التيسير ٢٧ - ٢٦ - ٢٧ -                                 |
| 3 7 7       | المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة        |
| 109         | المعارضة بنقيض المقصود                                             |
| <b>779</b>  | المعدوم لا يعود                                                    |
| ٣٠٦         | المعروف عرفأ كالمشروط شرطأ                                         |
| ٣٠٦         | المعروف بين التجار كالمشروط بينهم                                  |
| ٤٠١         | المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط                             |
| 717         | الممتنع عادة كالممتنع حقيقة                                        |
| 109         | من استعجل ما أخره الشرع يجازىبرده                                  |
| 109         | من استعجل الشيء أو شيئاً قبل أوانه عوقب ـ أو يعاقب ـ بحرمانه       |
|             | من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أويسقط الواجبات على وجـه محـرم      |
| _ 109       | وكان مما تدعو النفوس إليه ـألغي ذلك السبب وصار وجوده كالعدم        |
| 17.         | ولم يترتب عليه أحكامه                                              |

| الصفحة | القاعدة                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
|        | من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب |
| ١٦٠    | بحرمانه                                              |
| 47 8   | من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته                    |
| ٣٦.    | من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه         |
| 497    | الميسور لا يسقط بالمعسور                             |
|        | حرف النون                                            |
| 770    | النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة               |
| 104    | النية تعمم الخاص وتخصص العام                         |
| 108    | النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص      |
|        | حرف الهاء                                            |
| 107    | هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض ؟        |
| 107    | هل الأيمان مبنية على العرف ؟                         |
| 191    | هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة ؟              |
| ١٤٧    | هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟                  |
| 107    | هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص؟       |
| 101    | هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف ؟       |
|        | حرف الواو                                            |
| ٣٢٦    | الوصف في الحاضر لغو وفي الغالب معتبر                 |

# حرف الياء

| الصفحة        | القاعدة                                         |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 777           | يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام                  |
| ۲٦.           | يختار أهون الشرين أو أخف الضررين                |
| ٣٧٨           | يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً |
| ٣٤.           | يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصداً      |
| ٣٤.           | يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها           |
| ٣٤.           | يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل         |
| 177 - 13 - 77 | اليقين لا يزول بالشك                            |
| ٤٠٧           | يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان                  |

# ٤. فهرس الأعلام مرتبة ألفبائيا حرف الهمزة

۱۳ إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل :الزجاج 1.1 إبراهيم بن محمد القباقبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي . أبوإسحق الشاطبي ۱۷ 1.7 - 1.7 أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل 118-111-74-74 أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني تقى الدين VT \_ VY \_ 79 أبو بكرين مسعود الكاساني 1.4 أبو القاسم بن محمد بن التوائي ابن الأثير المبارك بن محمد الجزري أحمد بن إدريس القرافي المالكي أبو العباس شهاب الديــن ١٩ ـ ٢٣-٤٣ ـ ٢٩ ـ ٧٩ 117-1.9-97-97-1. **۱۰۳ – ۸۸** أحمد بو طاهر الخطابي YY1 - Y79 - 1YY أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر TV & \_ T70 \_ T7 \_ TY أحمد بن شعيب النسائي 91 أحمد بن عبد الحليم أبو العباس ابن تيمية تقي الدين 09 أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي ولي الدين الدهلوي 1.4 أحمد بن عبد الله بن حميد الدكتور 177 أحمد بن عبد الله الأصبهاني أبو نعيم 177 أحمد بن على الخطيب البغدادي 1.4 أحمد بن على الفاسي . أبو العباس المنجور

أحمد بن عمر بن مهير الخصاف الحنفي 105 أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكى أبو بكر البزار 771 أحمد بن محمد الحصرى المصرى 1.9 أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام أبو عبد الله ٣٢ ـ ٥٧ ـ ١٣١ ـ ١٣٢ ـ \_ T.O \_ T. & \_ YVI \_ YV.\_ YTY\_ YOT \_ 199 \_ 1YT \_ 10V \_ 1T9 \_ 1TA TVY \_ T70 أحمد بن محمد الحنفي الحموي 111-1.5 أحمد بن محمد الزرقا الشيخ 1.0 أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى الطحاوى 09 أحمد بن محمد العنقري الدكتور 11. - 97 أحمد بن الهائم المقدسي 1 - - - 77 أحمد بن يحيى الونشريسي 1.4 إسماعيل بن يحيى المزني ۱۷۳ الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن على . أنس بن مالك رضى الله عنه 177 - 0

### حرف الباء والتاء

الباقلاني : محمد بن الطيب . أبو بكر القاضي .

البخاري: محمد بن إسماعيل الإمام

البزار : أحمد بن عمرو . أبو بكر .

البغدادي: إسماعيل بن محمد.

البقوري : محمد بن إبراهيم . البيهقي : أحمد بن الحسين .

التاجي : محمد هبة الله بن محمد .

الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى. التقى بن فهد: محمد بن محمد بن محمد أبو الفضل ابن فهد تقى الدين ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم أبو العباس. تقى الدين الحصني: أبو بكر بن محمد. حرف الجيم حابر بن عبد الله رضي الله عنه 177 الجاجرمي: محمد بن إبراهيم السهلكي. جبريل بن محمد بن حسن بصيلي الدكتور 1.1 الجرجاني : على بن محمد الشريف . ابن جزى: محمد بن أحمد الكليم المالكي. أبو جعفر الطبري: محمد بن جرير الإمام. جعفر بن محمد الباقر الصادق: ٣١ الجويين: عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين.

حرف الحاء

١..

190

V1 \_ 79

ابن الحاج محمد بن محمد العبدري المالكي حامد الفقى الشيخ

۔ ابن حامد : الحسن بن حامد

الحاكم : محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري

ابن حبان : محمد بن حبان .

حسين بن منصور الأوزجندي الفرغاني قاضي حمان :

حرف الخاء

الخادمي : محمد بن مصطفى بن عثمان أبو سعيد .

الخدري : سعيد بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو سعيد رضي الله عنه .

الخصاف : أحمد بن عمر بن مهير .

أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي .

الخطيب البغدادي : أحمد بن علي .

ابن خطيب الدهشة : محمود بن أحمد الحموي .

الخلاطي : محمد بن على أبو الفضل .

ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد الحضرمي أبو زيد .

خليل بن كيكلدي العلائي صلاح الدين ٢٦-٦٥-٦٦ - ٩٨ - ١٠١ - ١١٤ حرف الدال والراء والزاي

الزبير بن العوام رضي الله عنه

الزجاج : إبراهيم بن محمد بن السري .

الزركشي : محمد بن عبد الله بدر الدين .

زفر بن الهذيل :

الزقاق : على بن قاسم أبو الحسن التجيبي .

أبو زهرة : محمد أبو زهرة الشيخ .

. أبو زيد الدبوسي : عبيد الله بن عمر .

ابو رید اندبوسی . عبید الله بن یوسف الحنفی أبو محمد

زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم : ٧ - ٦٢ - ٦٨ - ١٠٥ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١٨٤ .

حرف السين

ابن السبكي : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي .

السحستاني : سليمان بن الأشعث أبو داود : ٣٦ ـ ٣٦ ـ ٥٧ ـ ٢٣١\_ ٣٦٤-٣٦٥

السخاوي : محمد بن عبد الرحمن .

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :

سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : 177 - 189 - 85 أبو سعيد الخادمي : محمد بن مصطفى بن عثمان . أبو سعيد الهروى: محمد بن أحمد. سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبراني: 171 - 177 سليمان بن داود الطيالسي 271 97-10 سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي سليمان القرق أغاجي 1.8 سمرة بن جندب رضى الله عنه 277 0 7 سوًّا ربن عبد الله العنبري القاضي السيوطى : عبد الرحمن بن أبي بكر حلال الدين . حرف الشين ابن الشاط: قاسم بن عبد الله . الشاطبي : إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي . الشافعي: محمد بن إدريس الإمام. شقير: عبد الرحمن بن على المقدسي. شقيق بن سلمة : أبو وائل صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 177 الشيباني: محمد بن الحسن الإمام. حرف الصاد صالح بن سليمان بن محمد اليوسف . الدكتور 1.9 صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها 277 الصيرفي: محمد بن عبد الله البغدادي حرف العن

عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني

1.7-1.4

عبد الله بن العباس رضى الله عنهما: عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي 457 عبد الله بن عمر العدوي رضى الله عنهما 174-149 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه TEV - 771 - 77. - 177 عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين 177 - 18 - 19 - 17 - 19 ابن عبد الهادي: يوسف بن حسن. عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي ابن السبكي تاج الدين : ٢٧ \_ ٦٥ \_ ٦٦ \_ ٦٨ . 11Y\_9A\_79\_ أبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادي . عبيدً الله بن الحسن بن دلال أبو الحسن الكرخي : ٦٣ ـ ٦٩ ـ ٨٥ ـ ٨٦ ـ ٩٤ ـ 198\_177\_1.9\_1.7\_90 عبيدً الله بن عمر أبو زيد الدبوسي : ٦٣ \_ ٦٩ \_ ٥٨ \_ ٩٥ \_ ١٠٦ \_ ١٠٩ \_ ١١٦ عثمان بن عفان رضي الله عنه 757 عثمان بن حنيف رضي الله عنه T & V عظوم: محمد بن أحمد المالكي. ابن عقيل: على بن عقيل أبو الوفاء 10. علاء الدين السمرقندي: محمد بن أحمد. على بن أبي طالب رضي الله عنه: TEV \_ 170 على بن أحمد الندوي الدكتور 1.9-1.4- 60 على حيدر 1.0 على بن إسماعيل. أبو الحسن الأشعري 197 على بن العباس البعلى ابن اللحام الحنبلي ٨ على بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي الجزائري. أبو الحسن ۱ . ٤

1 . . . . 77 على بن عثمان الغزي شرف الدين 175-15.-15 على بن محمد الشريف الجرجاني : 99 على محمد معوض الشيخ العماد الأصبهاني: محمد بن محمد عمار بن ياسر رضى الله عنهما 7 £ V **TAE - TAI - TEV - 171 - 177** عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرين سليمان الأشقر الدكتور: 1.7 ١٠٣ عمر بن عبد الله العبادي سراج الدين 1 . . . . 7 . . 77 عمر بن على الأنصاري: ابن الملقن: عمر بن محمد النسفى أبو حفص نجم الدين 90 عمرة بنت عبد الرحمن النجارية 771 حرف الغين ابن غازی: محمد بن أحمد الغزالي : محمد بن محمد أبو حامد ح ف القاف القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد: قاسم بن عبد الله الأنصاري المالكي ابن الشاط 97

١٣

قاضی خان: حسن بن منصور

القباقبي: إبراهيم بن محمد .

القرافى: أحمد بن إدريس الصنهاجي .

ابن القيم: محمد بن أبي بكر.

### حرف الميم

مالك بن أنس الإمام الأصبحي : ١٠٤ - ١٣١ - ١٣٢ - ١٣٩ - ١٤١ - ١٠٣ -

### 

| ١٣                        | المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير:           |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| ١٧٣                       | محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي أبو الخطاب : |
| 97                        | محمد بن إبراهيم البقوري المالكي :            |
| 90_78                     | محمد بن إبراهيم الجاجرمي السهلكي :           |
| 1.1                       | محمد أبو الأجفان الدكتور :                   |
| 15~ - 11 - 14             | محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم :           |
| 99                        | محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري :           |
| ٨٨                        | محمد أبو زهرة الشيخ :                        |
| ٣.                        | محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي              |
| ١٢.                       | محمد بن أحمدبن حزي الكلبي المالكي :          |
| ٦٤                        | محمد بن أحمد السمرقندي علاء الدين :          |
| ٦٢                        | محمد بن أحمد أبو سعيد الهروي :               |
| 99                        | محمد بن أحمد عظوم المالكي :                  |
| ٧٢ - ١٠١                  | محمد بن أحمد ابن غازي :                      |
| 10                        | محمد بن أحمد التنوخي ابن النجار الحنبلي :    |
| - 1 1                     | محمد بن إدريس الشافعي : ٢٨ ـ ٥ - ٥ ٥ ـ       |
| . 770 _ 787 _ 7.8 _ 198 _ | 1AY - 10Y - 18Y - 181 - 187                  |
| 97                        | محمد أديب الصالح الدكتور :                   |
| 77 - 78 - V               | محمد بن إسماعيل البخاري الإمام :             |
| ١٥                        | محمد أنيس عبادة الدكتور                      |
| 09                        | محمد بن جرير الطبري أبو جعفر :               |
| ٣٦0                       | محمد بن حبان :                               |

| TY {_Y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | محمد بن الحسن الشيباني الإمام: ٢٨-١٦-٧٣-٤             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ١.٨                                          | محمد حمود الوائلي . الدكتور :                         |
| 190                                          | محمد بن الحسين الفراء أبو يعلى القاضي الحنبلي :       |
| 1.0-17                                       | محمد خالد الأتاسي الشيخ :                             |
| 177                                          | محمد بن سلامة القضاعي :                               |
| 99                                           | محمد بن سليمان الصرحدي :                              |
| ١٠٧ :                                        | محمدصدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو الحارث     |
| ۹.                                           | محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني القاضي المالكي :      |
| 117                                          | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي :               |
| YY1 - 99                                     | محمد بن عبد الرحمن السخاوي :                          |
| 197-17                                       | محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي :                   |
| 97 - 78                                      | محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي :              |
| 118-1 74-70                                  | محمد بن عبد الله الزركشي بدر الدين : ٥٦ ـ             |
| <b>TYT - TT</b>                              | محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم :                  |
| 110                                          | محمد بن عبد الواحد الونشريسي :                        |
| 97                                           | محمد بن علي بن الحسين الخلاطي :                       |
| 97                                           | محمد بن علي بن حسين المالكي :                         |
| ١٧٣                                          | محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي :     |
| 117 94 - 97 - 79 - 7                         | محمد بن عمر ابن الوكيل ابن المرحِّل صدر الدين : ٥     |
| 1.0                                          | محمد عميم الإحسان البنجلاديشي:                        |
| TY 1- TY - TY - 17 A .                       | محمد بن عيسي بن سورة الترمذي أبو عيسي : ٣٦-٣٦ ـ       |
| 117                                          | محمد بن مالك :                                        |
| ۰۲ ـ ۸۲ ـ ۸۹ ـ ۳۰۱                           | محمد بن محمد بن أحمد المَقّرِي أبو عبد الله المالكي : |
|                                              | •                                                     |

| 77 <u> </u>         | محمد بن محمد الزبيري العيزري :                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 77 _ 77             | محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس :                |
| ٩                   | محمد بن محمد العماد الأصبهاني :                        |
| ٩٨                  | محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي :                 |
| 177 - 97            | محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد :                |
| عي ٩٩               | محمد بن محمد بن محمد ابن فهد أبو الفضل تقي الدين الهاش |
| 1.5                 | محمد مطيع الحافظ :                                     |
| 10                  | محمد مصطفى شليي :                                      |
| 117-1.0-1.8-1       | محمد بن مصطفى بن عثمان . أبو سعيد الخادمي : ٥          |
| 111-1.8             | محمد هبة الله بن محمد بن يحيى التاجي :                 |
| ۱۰۸ - ۸۹            | محمد وهبة الزحيلي الدكتور :                            |
| 770 - 1XT - TV - T7 | محمد بن يزيد القزوييني ابن ماجة :                      |
| Y7 _ Y8 _ 79        | محمود بن أحمد الحصيري جمال الدين :                     |
| 11 - A11            | محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب :                   |
| 118 - 1 - 1         | محمود بن أحمد الهمذاني ابن خطيب الدهشة :               |
| 117-1.0             | محمود بن محمد نسیب ابن حمزة الشیخ :                    |
| ١٠٨                 | محمود بن مصطفى عبودالشيخ :                             |
|                     | المزني : إسماعيل بن يحيى                               |
| ١٠٦ - ١٠٥ - ٨٩ - ٤١ | مصطفی بن أحمد الزرقا الشیخ : ۱۵_۲۳_۳۵ ـ ۳۹ ـ ۷         |
| 118-                |                                                        |
| 1 • £               | مصطفى بن محمد الكوزلحصاري البولداني :                  |
| 1.1                 | مصطفى بن محمود البنجويني العراقي . الدكتور :           |
| ۳۸۱                 | ىعاذ بن جبل رضي الله عنه :                             |

### حرف النون

نبيشة رضى الله عنه :

النسائي: أحمد بن شعيب.

النعمان بن ثابت أبو حنيفة الإمام: ٢٨ ـ ٦٢ ـ ١١٨ ـ ١٣٢ ـ ١٦٦ ـ ١٧٥ ـ

. TY = T.0 - T. = Y71 - 19 E

النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه :

النووي : يحيى بن شرف

حرف والهاء

هارون الرشيد الخليفة :

هند زوجة أب سفيان رضي الله عنها

حرف الواو

أبو وائل : شقيق بن سلمة.

حرف الياء

یحیی بن آدم :

يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا النووي :

يحيى بن محمد التلمساني :

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف القاضي : ٢٨ ـ ٤٥ ـ ٤٦ ـ ١١٧ ـ ١٧٥

يوسف بن حسن ابن عبد الهادي ابن المبرد:

# ٦ . فهرس المراجع مرتب ألفبائياً حرف الهمزة

### ١ \_ القرآن الكريم .

# ٢ \_ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين .

الزبيدي: أبو الفضل السيد محمد بن محمد الحسيني الشهير بمرتضى المتوفى سنة ١٢٠٥ هـ

دار الفكر \_ بيروت \_ تصوير عن طبعة المطبعة الميمنية بالقاهرة ١٣١١هـ .

# ٣ \_ كتاب الإحكام في أصول الأحكام.

ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري المتوفى سنة ٥٦٠هـ منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت ـ الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ .

### ٤ ـ كتاب إحياء علوم الدين .

الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطوسي حجة الإسلام المتوفى سنة ٥٠٥ هـ طبعة كتاب الشعب القاهرة دون تاريخ .

### ٥ - كتاب إرشاد الفحول إلى إحقاق الحق من علم الأصول .

الشوكاني : محمد بن علي اليمني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ . دار الفكر بيروت . تصوير ، عن الطبعة الأولى دون تاريخ .

مطبعة المدني ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ .

# ٦ - كتاب أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك .

أبو بكر بن حسن الكشناوي المالكي المكي . كان حياً سنة ١٣٨٣ عند نهاية تبييضه لكتابه .

طبع عيسى البابي الحلبي القاهرة . الطبعة الأولى دون تاريخ .

# ٧ - كتاب الأشباه والنظائر .

ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي الشافعي المتوفى سنة ٧٧١ هـ

تحقيق الشيخين : عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد عوض .

طبع دار الكتب العلمية ـ بيروت . الطبعة الأولى ١٤١١هـ .

# ٨ ـ كتاب الأشباه والنظائر .

السيوطي أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي المتوفى سنة ١١٩هـ .

دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ تصوير .

# ٩ ـ كتاب الأشباه والنظائر .

ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الحنفي المتوفى سنة ٩٧٠ هـ . دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٠ تصوير .

# ١٠ - كتاب الأشباه والنظائر .

ابن الوكيل صدر الدين محمد بن عمر بن مكي الشافعي المتوفى سنة ٧١٦هـ. تحقيق الدكتورين : أحمد بن محمد العنقري الحنبلي النجدي ، عادل بن عبدا لله الشويخ العراقي . رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ١٤٠٤ هـ ، وسنة ١٤٠٥ هـ .

# ١١ ـ كتاب الأمنية في إدراك النية .

القرافي : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي المتوفى سنة ٦٨٤ هـ .

دار الكتب العلمية ـ بيروت . الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤ هـ .

# ١٢ ـ كتاب الأموال .

أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي البغدادي المتوفى سنة ٢٢٤ هـ .

تحقيق وتعليق الشيخ حليل محمد هراس .

مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . الطبعة الأولى ١٣٨٩ هـ .

١٣ \_ كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ,, قواعد الونشريسي،،.

الونشريسي : أبو التباس أحمد بن يحيى بن عبد الواحد بن علي التلمساني المتوفى سنة ٩١٤ هـ .

تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي المغربي المالكي .

طبع اللجنة المشتركة بين دولتي المغرب والإمارات ـ الرباط ١٤٠٠ هـ .

١٤ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .

الكاساني : علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد ملك العلماء الحنفي المتوفى سنة ٥٨٧ هـ .

مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر .

الطبعة الأولى سنة ١٣٢٧ هـ .

### ه ١ \_ تأسيس النظر .

الدبوسي : أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي الحنفي المتوفى سنة ٤٣٠ هـ مطبعة الإمام بالقاهرة .

نشر زكريا على يوسف . الطبعة الأولى . دون تاريخ .

نسخة أخرى :

طبع دار ابن زيدون بيروت ، ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة .

تحقيق مصطفى بن محمد القباني الدمشقي ـ دون تاريخ.

### ١٦ ـ كتاب تاريخ بغداد .

الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة ٢٦٣ هـ . دار الكتب العلمية ـ بيروت تصوير . دون تاريخ .

### ١٧ ـ كتاب تاريخ الفقه الإسلامي .

دكتور / محمد أنيس عبادة . المصري .

دار الطباعة المحمدية \_ القاهرة \_ الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ .

### ١٨ ـ كتاب تخريج الفروع على الأصول .

الزنجاني: أبو المناقب: شهاب الدين محمود بن أحمد المتوفى سنة ٦٥٦ هـ. تحقيق الدكتور: محمد أديب الصالح.

طبع مؤسسة الرسالة . بيروت ، الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ .

### ١٩ ـ كتاب تذكرة الحفاظ.

الذهبي : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة ٧٤٨هـ.

مطبعة دائرة المعارف العثمانية \_ الهند سنة ١٣٨٨ هـ .

نسخة أخرى : طبع دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ تصوير عن طبعة دار المعارف العثمانية ١٩٥٦ هـ .

### ٢٠ \_ كتاب التعريفات .

الشريف الجرجاني : علي بن محمد بن علي المتوفى سنة ٨١٦ هـ . مكتبة لبنان ـ بيروت ١٩٧٨ م .

### ٢١ \_ كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد ,, قواعد الفقه الإسلامي ،،.

ابن رجب : أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن النقيب السلامي البغداي المتوفى سنة ٧٩٥ هـ .

تعليق طه عبد الرؤوف سعد .

مكتبة الكليات الأزهرية . الطبعة الأولى سنة ١٣٩٢ هـ .

نسخة أخرى : طبع دار المعرفة بيروت لبنان دون تاريخ .

# ٢٢ ـ كتاب تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .

ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن على بن محمد.

عناية السيد عبد الله هاشم اليماني االمدني ـ المدينة المنورة ١٣٨٤ هـ . نشر دار المعرفة ـ بيروت تصوير .

### ٢٣ \_ كتاب التلويح في كشف حقائق التنقيح .

شرح تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي المتوفى سنة ٧٤٧هـ.

التفتازاني : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله المتوفى سنة ٧٩١هـ أو سنة ٧٩٢هـ . سنة ٧٩٢ هـ .

٢٤ \_ كتاب تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية . حاشية الفروق. الشيخ محمد على بن حسين المالكي .

دائرة المعارف بيروت ـ تصوير دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة ١٣٤٧هـ.

### ٢٥ \_ كتاب توفيق الإله لشرح فن من الأشباه .

سنبل زادة / محمد المرعشي .

مصورة عن مخطوطة السليمانية باستانبول رقم ٢٣٢- ١ كتبها محمد بن الحاج رمضان التياه المرعشي للقاضي محمد البوري سنة ١١٤٤ هـ .

### ٢٦ - كتاب الجامع الصحيح .

الإمام البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي المتوفى سنة ٢٥٦ هـ .

المكتب الإسلامي \_ استانبول \_ تركيا دون تاريخ \_ عناية محمد أوزدمير .

### ٢٧ \_ كتاب جامع الفصولين .

ابن قاضي سماونة: بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبدالعزيز الحنفي المتوفى سنة ٨٢٣ هـ.

الطبعة الأولى ـ المطبعة الأميرية الكبرى ـ بالقاهرة سنة ١٣٠٠ هـ .

٢٨ \_ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم .

ابن رجب: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي المتوفى سنة ٧٩٥ هـ .

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ـ الطبعة الثانية ١٣٦٩ هـ .

### ٢٩ \_ كتاب الجامع لأحكام القرآن .

القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي المتوفى سنة ٦٧١ هـ .

دار الكتاب العربي \_ بيروت \_ الطبعة الثالثة \_ تصوير عن طبعة دار الكتب المصرية ١٣٨٧ هـ .

### ٣٠ \_ كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .

أبو نعيم الحافظ: أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ٣٠٠ هـ . دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ تصوير عن طبعة الخانجي ـ القاهرة .

### ٣١ ـ كتاب الخراج .

القاضي أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي المتوفى سنة ١٨٢ هـ .

المطبعة السلفية \_ القاهرة \_ الطبعة الثالثة ١٣٨٢ هـ .

### ٣٢ \_ كتاب الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية .

الدكتور / محمد ضياء الدين الريس.

دار الأنصار \_ القاهرة \_ الطبعة الرابعة \_ ١٩٧٧م /١٣٩٧ هـ .

# ٣٣ \_ كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام .

على حيدر ـ تعريب المحامي فهمي الحسيني .

منشورات مكتبة النهضة \_ بيروت ، وبغداد \_ توزيع دار العلم للملايين \_

بيروت .

### ٣٤ ـ كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور .

السيوطي: أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة ٩١١ هـ. ١٤١١ هـ.

# ٣٥ ـ كتاب روضة الناظر وجُنَّة المناظر .

ابن قدامة : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي الدمشقي المتوفى سنة ٦٢٠ هـ .

تعليق الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي الدمشقى .

مكتبة المعارف ـ الرياض ـ الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ .

### ٣٦ ـ كتاب سنن أبي داود .

الحافظ الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير الأزدي السجستاني المتوفى سنة ٢٧٥ هـ .

تعليق الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد .

دار إحياء السنة النبوية ـ القاهرة . دون تاريخ .

### ٣٧ ـ كتاب سنن البيهقى .

الحافظ أبو بكر : أحمد بن الحسين بن علي الشافعي المتوفى سنة ٥٥٪ هـ . الطبعة الأولى ـ الهند ١٣٥٤ هـ .

### ٣٨ ـ كتاب سنن الترمذي مع شرح عارضة الأحوذي .

لابن العربي المالكي الحافظ أبو عيسى : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الشافعي المتوفى سنة ٢٧٩ هـ .

دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ دون تاريخ .

٣٩ ـ كتاب سنن الداراقطني . مع التعليق المغني . لأبي الطيب شمس الحق العظيم أبادي .

الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المتوفى سنة ٣٨٥ هـ .

مكتبة المتنبي ـ القاهرة ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ دون تاريخ .

# . ٤ \_ كتاب سنن الدارمي .

الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي السمرقندي المتوفى سنة ٥٥٧هـ .

دار الكتب العلمية \_ بيروت تصوير عن طبعة دار إحياء السنة النبوية .

### ٤١ \_ كتاب سنن ابن ماجة .

الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني المتوفى سنة ٢٧٣ هـ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .

دار إحياء التراث العربي ـ القاهرة ـ تصوير ١٣٩٥ هـ .

### ٤٢ \_ كتاب سير أعلام النبلاء .

الذهبي : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز المتوفى سنة ٧٤٨ هـ.

تحقيق شعيب الأرناءوط ، وحسين الأسد وغيرهما .

طبع مؤسسة الرسالة ـ بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ .

# ٤٣ \_ كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب .

ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري المتوفى سنة ١٠٨٩هـ.

طبع ونشر دار الفكر بيروت ١٤٠٩ تصوير .

# ٤٤ \_ كتاب شرح الأتاسي لمجلة الأحكام العدلية .

للشيخين محمد خالد وابنه محمد طاهر الأتاسي الحمصي .

طبع مطبعة حمص ـ سوريا ـ الطبعة الأولى ـ ١٣٤٩ هـ .

# ه ٤ \_ كتاب شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول.

القرافي : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المتوفى سنة

٦٨٤ هـ . تحقيق طه عبد الرؤف سعد .

منشورات مكتبة الكليات الأزهرية \_ ودار الفكر للطباعة والنشر \_ القاهرة \_ الطبعة الأولى سنة ١٣٩٣ هـ .

# ٤٦ \_ كتاب شرح الخاتمة \_ خاتمة مجامع الحقائق .

الحاج سليمان القرق أغاجي.

طبعة مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي ١٢٩٩ هـ .

### ٤٧ \_ كتاب شرح السيوطي لسنن النسائي .

السيوطي : حلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة ٩١١هـ.

دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ تصوير عن الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨هـ.

### ٤٨ \_ كتاب شرح القواعد الفقهية .

الشيخ أحمد بن محمد بن عثمان الزرقا الحلبي الحنفي المتوفى سنة ١٣٥٧ هـ . مراجعة وتصحيح الدكتور : عبد الستار أبو غدة .

طبع دار الغرب الإسلامي ـ بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ .

### ٤٩ ـ كتاب شرح الكوكب المنير على مختصر التحرير .

ابن النجار أبو البقاء : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المتوفى سنة ٩٧٢ هـ .

تحقيق الدكتورين : محمد الزحيلي ، نزيه حماد .

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ.

# ٥٠ ـ كتاب شرح مختصر الروضة .

الطسوفي: نجم الديس أبو الربيع: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري المتوفى سنة ٧١٦ه.

تحقيق الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن التركبي .

مطبوعات مؤسسة الرسالة \_ الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ .

### ٥١ - شرح النووي لصحيح مسلم بن الحجاج.

النووي: أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري الحزامي الشافعي المتوفى سنة ٦٧٧ هـ المطبعة الأصرية بالأزهر القاهرة , الطبعة الأولى ١٣٤٧ هـ .

### ٥٢ - كتاب صحيح البخاري - الجامع الصحيح .

الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي المتوفى سنة ٢٥٦ هـ .

المكتب الإسلامي ـ استانبول تركيا ـ عناية محمد أوزدمير . دون تاريخ .

### ٥٣ ـ كتاب صحيح مسلم .

الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري المتوفى سنة ٢٦١هـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .

نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية طبعة سنة

۱٤۰۰ هـ .

### حرف الضاد

### ٤٥ ـ كتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع .

السخاوي : شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد القاهري الشافعي المتوفى سنة ٩٠٢ هـ .

منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ـ تصوير دون تاريخ .

### حرف الطاء

### ٥٥ \_ كتا ب طبقات الشافعية الكبرى .

ابن السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المتوفى سنة ٧٧١ هـ

دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية تصوير . دون تاريخ .

### ٥٦ - كتاب طبقات الفقهاء .

طاش كبرى زادة : عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصلح الدين مصطفى بن خليل المتوفى سنة ٩٦٨ هـ .

نشر وتعليق الحاج أحمد نيلة ـ الطبعة الثانية دون مطبعة وتاريخ.

# ٥٧ - كتاب طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد.

التقريب للإمام زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة ١٠٨هـ والشرح له ولولده الحافظ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة المتوفى سنة ٨٢٦ هـ.

### حرف الغين

### ٥٨ - كتاب غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشبته والنظائر .

الحموي أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي المتوفى سنة ١٠٩٨ هـ .

طبع دار الطباعة العامرة استانبول ١٢٩٠ هـ .

نسخة أخرى:

دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ .

### حرف الفاء

### ٥٩ ـ الفتاوى الخانية ـ فتاوى قاضيخان .

الإمام فخر الدين أبو المحاسن : حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة ٩٢ هد .

دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ تصوير ـ الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ حاشية الفتاوى الهندية .

# ٦٠ ـ كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري .

الإمام ابن حجر شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني المصري الشافعي المتوفى سنة ٨٥٧ هـ .

المطبعة السلفية \_ محب الدين الخطيب \_ القاهرة \_ دون تاريخ .

نشر وتوزيع رئاسة إدرات البحوث العلمية والإفتاء ـ السعودية .

### ٦١ \_ كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنيل الشيباني .

البنا الساعاتي : أحمد عبد الرحمن البنا المصري المتوفى سنة ١٣٧٨ هـ .

الناشر دار الحديث ـ القاهرة . تصوير دار إحياء النراث العربي بيروت دون تاريخ .

# ٦٢ \_ كتاب الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية .

الشيخ محمـود بن محمـد بن حمـزة الحسـيني الحنفـي الدمشـقي المتوفـى سـنة ١٣٠٥هـ . مطبعة الشام ١٢٩٨ هـ .

نسخة أخرى مطبعة دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ .

### ٦٣ \_ كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق .

القرافي : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي المتوفى سنة ٦٤٨ هـ . دار المعرفة ـ بيروت ـ تصويـر عـن طبعة دار إحياء الكتب العربية طبعة ٧٣٤٧هـ .

### ٦٤ \_ كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية .

أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي المتوفى سنة ١٣٠٤هـ . دار المعرفة بيروت تصوير عن الطبعة الأولى ١٣٢٤هـ .

# ٥٠ \_ كتاب الفوائد الجنية . حاشية على المواهب السنية شرح الفرائد البهية .

الفاداني : علم الدين أبو الفيض محمد باسين بن عيسى المكي الأندونيسي المتوفى سنة ١٤١٠هـ .

طبع دار البشائر الإسلامية ببيروت عناية رمزي سعد الدين دمشقية ـ الطبعـة الأولى ١٤١١هـ .

# حرف القاف

٦٦ \_ كتاب قاعدة : ,,إعمال الكلام أولى من إهماله ،، دراسة نظرية وتطبيقية.

الشيخ محمود بن مصطفى عبود اللبناني . رسالة ماجستير ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الرياض ١٤٠٤ هـ .

٦٧ \_ كتاب قاعدة ,, المشقة تجلب التيسير ،، .

دراسة نظرية تطبيقية .

الشيخ صالح بن سليمان بن محمد اليوسف القصيمي الحنبلي .

رسالة ما جستير من كلية الشريعة \_ الرياض ١٤٠٤ \_ المطابع الأهلية بالرياض \_ الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ .

### ٦٨ \_ كتاب القاموس المحيط .

الفيروزأبادي : بحد الدين محمد بن يعقوب المتوفى سنة ١٧هـ .

مؤسسة الحلبي وشركاه ـ القاهرة . تصوير . دون تاريخ .

# ٦٩ \_ كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام .

العز بن عبد السلام : أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى سنة ٦٦٠ هـ . دار الكتب العلمية ـ بيروت . تصوير . دون تاريخ .

### ٧٠ ـ كتاب قواعد الحصني . مختصر قواعد العلائي .

أبو بكر محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحصني المتوفى سنة ٨٢٩ هـ . تحقيق الدكتورين / عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان ، وحبريل بن محمد بن حسن بصيلي . رسالة ماجستير من كلية الشريعة بالرياض ١٤٠٥ هـ .

٧١ \_ كتاب قواعد ابن خطيب الدهشة . مختصر من قواعد العلائي والإسنوي ،

أبو الثناء نور الدين محمود بن أحمد الحموي الشافعي المتوفى سنة ٨٣٤ هـ . تحقيق الدكتور الشيخ مصطفى بن محمود البنجوييني العراقي .

رسالة دكتوراة. طبع مطبعة الجمهور . ـ الموصل ـ العراق ١٤٠٤هـ .

### ٧٢ ـ كتاب قواعد الفقه .

البنجلاديشي المفتي السيد محمد عميم الاحسان الجددي البركتي .

مطبوعات لجنة الثقافة والنشر والتأليف باكستان .

الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ .

# ٧٣ ـ كتاب القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه .

الوائلي محمد بن حمود . الدكتور .

مطابع الرحاب المدينة المنورة . الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ .

٧٤ - كتاب القواعد الفقهية . في بابي العبادات والمعاملات من كتاب المغنى لابن
 قدامة .

د / عبد الله بن عيسى بن إبراهيم العيسى ـ رسالة دكتوراة ـ كلية الشريعة بالرياض سنة ١٤٠٩ هـ .

# ٧٠ ـ كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي .

د / أحمد بن محمد الحصري المصري .

مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة ـ الطبعة الأول ١٤١٣ هـ .

٧٦ ـ كتاب القواعد الفقهية نشأتها وتطورها .

الندوي علي بن أحمد الهندي . الدكتور .

رسالة ماجستير ـ طبع دار القلم دمشق ـ الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ .

٧٧ ـ كتاب القواعد والضوابط المستخلصة من شرح الجامع الكبير للحصيري المتوفى سنة ٦٣٦ هـ .

جمع وتحقيق د / علي بن أحمد الندوي الهندي .

مطبعة المدنى القاهرة \_ الطبعة الأولى \_ ١٤١١ هـ .

### ٧٨ ـ كتاب القواعد والفوائد الأصولية بـ

ابن اللحام: أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المتوفى سنة ٨٠٣ هـ تحقيق محمد حامد الفقى .

دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ تصوير الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣هـ عن الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣هـ عن الطبعة الأولى سنة ١٣٧٥ هـ .

### ٧٩ ـ كتاب قواعد المُقّري .

المَقَّري : أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني المتوفى سنة ٧٥٨ هـ .

تجقيق الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد . جزء منه رسالة دكتوراة .

طبع مركز إحمياء المتراث الإسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة \_ دون تاريخ.

### حرف الكاف

# ٨٠ ـ كتاب الكافي في فقه المالكية .

ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ .

تحقيق الدكتور / محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني .

نشر مكتبة الرياض الحديث ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ .

# ٨١ ـ كتاب كشاف اصطلاحات الفنون .

التهانوي: محمد أعلى بن شيخ على بن قاضي محمد حامد الفاروقي السنّي الحنفي المتوفى سنة ١١٩١ هـ تقريباً .

نسخة أخرى تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع.

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ـ والهيئة المصرية

العامة للكتاب الأجزاء ١ - ٢ - ٣ - ٤ من ١٩٦٣ - ١٩٧٧ م .

# ٨٢ \_ كتاب كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون .

حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله كاتب شلبي المتوفى سنة ١٠٦٧ هـ، ومعه ذيله ، وهدية العارفين أسماء المؤلفات وأثار المصنفين .

إسماعيــل باشـــا بن محمــد أمين البغدادي المتوفى سنة ١٣٣٩ هـ . طبع دار العلوم الحديث ــ بيروت . تصوير عن طبعة استانبول ١٩٥١ ـ ١٩٥٥ م .

### ٨٣ \_ كتاب كشاف القناع .

البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة ١٠٥١ هـ .

مراجعة وتعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال .

نشر مكتبة النصر الحديثة ـ الرياض . دون تاريخ .

### ٨٤ \_ كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .

علاء الدين على المتقي بن حسام الهندي البرهان فوري المتوفى سنة ٩٧٥هـ. تحقيق الشيخ بكري حياتي .

طبع مؤسسة الرسالة ـ بيروت طبعة ١٣٩٩ هـ .

### حرف اللام

### ٥٨ \_ كتاب لسان العرب .

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري المتوفى سنة ٧١١ هـ .

دار صادر ، دار بيروت . بيروت الطبعة الثانية ١٣٧٤ هـ .

### ٨٦ \_ كتاب لسان العرب المحيط .

ابن منظور تقديم الشيخ عبد ا لله العلايلي .

إعداد وتصنيف يوسف خياط . دار لسان العرب . بيروت . الطبعة الأولى دون تاريخ .

### حرف الميم

٨٧ - كتاب مجلة الأحكام العدلية عثماني / عربي .

لجنة من فقهاء الدولة العثمانية .

مطبعة عثمانية . الطبعة ١٣٠٣هـ الناشر د ر سعادات ايتانبول .

### ٨٨ ـ كتاب مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر فقه حنفى .

داماد أفندي عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سليمان شيخي زادة الحنفي المتوفى سنة ١٠٧٨ هـ .

طبع دار الطباعة العامرة استانبول ١٣١٩ هـ ؟

### ٨٩ \_ كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب .

العلائي : صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الشافعي المتوفة سنة ٧٦١ هـ .

مصورة عن مخطوطة كتبها ابن خطيب الدهشة سنة ٨١٤ هـ من مقتنيات مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

# ٩٠ ـ كتاب المحصول في علم الأصول .

الرازي : فخر الدين محمد بن الحسين المتوفى سنة ٦٠٦ هـ .

تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني العراقي .

من مطبوعات حامعة الإمام بن سعود الإسلامية ـ الرياض .

الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.

### ٩١ ـ كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة .

ابن سيده : أبو الحسن على بن إسماعيل المتوفى سنة ٤٥٨ هـ .

تحقیق مصطفی السقا ، دکتور حسین نصار .

شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي القاهرة . الطبعة الأولى ١٣٧٧ هـ .

# ٩٢ - كتاب المُجَلِّى .

ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري المتوفى سنة ٥٦ هـ . تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت . دون تاريخ.

# ٩٣ ـ كتاب المُحلِّي على جمع الجوامع . مع حاشية البناني.

جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي .

والشرح للحلال شمس الديس محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلى الشافعي المتوفي سنة ٨٦٤ هـ .

دار الفكر ـ بيروت ـ تصوير . دون تاريخ .

# ٩٤ ـ كتاب مختار الصحاح.

الرازي: زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي المتوفى سنة ٦٦٦ هـ .

تحقيقي حمزة فتح الله .

دار البصائر \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ تصوير . دون تاريخ .

# ٩٥ ـ كتاب المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية .

الشيخ مصطفى أحمد الزرقا الحلبي .

مطبعة الجامعة السورية ـ الطبعة الخامسة ـ دمشق ـ ١٣٧٧ هـ .

# ٩٦ - كتاب المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود . عمد مصطفى شلبي .

دار النهضة العربية للطباعة والنشر . بيروت ١٤٠١ هـ .

### ٩٧ ـ كتاب المدونة الكبرى .

للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه رواية سحنون بن ســعيد التنوخــي عــن عبد الرحمن بن قاسم .

دار الفكر . بيروت ـ تصوير ١٣٩٨ هـ .

# ٩٨ - كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل.

الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه المتوفى سنة ٢٤١ هـ .

دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ تصوير . دون تاريخ .

# ٩٩ ـ كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .

الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري المتوفى سنة ٧٧٠ هـ .

المكتبة العلمية \_ بيروت \_ تصوير . دون تاريخ .

## ١٠٠ ـ كتاب معجم المصطلحات العلمية والفنية .

إعدا وتصنيف يوسف خياط .

طبع دار إحياء التراث العربي ـ بيروت . دون تاريخ .

# ١٠١ \_ كتاب معجم مقاييس اللغة .

ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوفى سنة ٣٩٥هـ. تحقيق عبد السلام محمد هارون .

دار إحياء الكتب العربية \_ القاهرة . الطبعة الأولى ١٣٧١ هـ .

# ١٠٢ - كتاب المعجم الوسيط .

بحمع اللغة العربي . القاهرة . إشراف عبد السلام محمد هارون .

دار إحياء النراث العربي ـ بيروت ـ دون تاريخ .

# ١٠٣ - كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحباء من الأخبار .

العراقي : زين الدين عبد الرحيم بن الحسين المتوفى سنة ٨٠٩ هـ .

هامش إحياء علوم الدين للغزالي . طبعة الشعب ـ القاهرة ـ دون تاريخ .

### ١٠٤ ـ كتاب المغنى في الفقه .

ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد الجماعيلي المقدسي الحنبلي المتوفى سنة ٦٢٠ هـ .

تحقيق الدكتورين / عبد الله بن عبد المحسن التركي ، وعبد الفتاح بن محمد الحلو .

طبع دار هجر \_ للطباعة والنشر والتوزيع \_ القاهرة . الطبعة الأولى٤٠٦هـ.

100 - كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . مع حاشية الشيخ محمد عرفة الدسوقي ، ابن هشام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد المتوفى سنة ٧٦١ هد .

المطبعة المصرية بالقاهرة \_ طبعة سنة ١٢٨٦ هـ .

#### ١٠٦ \_ كتاب المفردات في غريب القرآن .

الراغب الأصبهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد المتوفى سنة ٥٠٣ هـ.

تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني .

دار المعرفة ـ لبنان ـ تصوير . دون تاريخ .

#### ١٠٧ عتاب مقاصد المكلفن .

رسالة دكتوراة في الفقه المقارن .

د / عمر سليمان الأشقر . مكتبة الفلاح ـ الكويت ـ الطبعة ١٤٠١ هـ .

# ١٠٨ - كتاب المقنع في فقه إمام السنة مع الحاشية .

ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي المتوفى سنة ٦٢٠ هـ .

مكتبة الرياض الحديثة \_ الرياض طبعة ١٤٠٠ هـ .

# ١٠٩ ـ كتاب منار السبيل في شرح الدليل .

الشيخ إبرهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي النحدي المتوفى سنة ١٣٥٣ هـ .

طبع المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة سنة ١٣٩٩ هـ .

# ١١٠ \_ كتاب منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق .

الخادمي أبو سعيد : محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الحنفي المتوفى سنة ١١٦٨ هـ .

دار الطباعة العامرة استانبول ١٣٠٨ هـ نشر شركة صحافية عثمانية .

# ١١١ \_ كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم .

ابن تيمية : مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله اين تيمية الحراني الحنبلي المتوفى سنة ٢٥٢ هـ .

دار الفكر ـ بيروت . الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ تصوير .

# ١١٢ \_ كتاب المنثور في القواعد .

الزركشي : بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر الشتفعي المتوفى سنة ٧٩٤ هـ .

تحقيق الدكتور / تيسير فائق أحمد محمود .

نشر وزارة الأوقاف والشــؤون الإســلامية ــ الكويـت ــ الطبعـة الأولى ســنة ١٤٠٤ هـ .

# ١١٣ ـ كتاب الموافقات في أصول الشريعة .

الشاطبي : أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة ٧٩٠ هـ .

دار المعرفة ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ تصوير ـ عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة .

# حرف النون

١١٤ ـ كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية .

الزيلعي : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي المتوفى سنة ٧٦٢هـ.

عناية الجلس العلمي ـ سورات الهند .

مطبعة دار المأمون ـ القاهرة . الطبعة الأولى . سنة ١٣٥٧ هـ .

#### ١١٥ ـ كتاب النظريات الفقهية .

د / محمد وهبة الزحيلي .

دار القلم \_ دمشق والدار الشامية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى سنة ١٤١٤ هـ .

# ١١٦ ـ كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .

البقاعي : برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر المتوفى سنة ٨٨٥ هـ. مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة . تصوير عن الطبعة الهندية الأولى سنة ١٣٨٩ هـ.

# ١١٧ ـ كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر .

ابن الأثير مجد الدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري المتوفـى سـنة ٢٠٦ هـ . تحقيق : طاهر أحمد الزواوي ، محمود محمد الطناحي .

المكتبة الإسلامية \_ القاهرة \_ ١٣٨٣ هـ .

#### حرف الواو

# ١١٨ ـ كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية .

البورنو الدكتور : محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغُزّي أبو الحارث. الطبعة الثانية ١٤١٠ هـ نشر مطبعة الصحائف الذهبية ـ الرياض .

الطبعة الثالثة ١٤١٥ هـ هـ نشر مكتبة التوبة الرياض .

# ١١٨ ـ كتاب وفيات الأعيان وأنباء الزمان .

ابن حلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر المتوفى سنة ٦٨١ هـ . تحقيق الدكتور إحسان عباس .

دار صادر ـ بيروت. دون تاريخ .

# فهر سالموضوعات

| الصفحة       | الموضوع                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| o            | الإهداء                                                 |
| Υ            | مقدمة الطبعة الأولى                                     |
| ٩            | تصدير الطبعة الثانية والثالثة                           |
| 11           | مقدمة الطبعة الرابعة                                    |
| \ Y • _ \ Y" | القسم الأول ,, المقدمات،،                               |
|              | المقدمة الأولى                                          |
| ١٨ - ١٣      | معنى القواعد الفقهية ووالتعريف بها                      |
|              | المقدمة الثانية :                                       |
| 17 - 19      | الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية            |
|              | المقدمة الثالثة:                                        |
| Y > _ Y Y    | ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها |
|              | المقدمة الرابعة :                                       |
| Y9_ Y7       | أنواع القواعد الفقهية ومراتبها                          |
|              | المقدمة الخامسة:                                        |
| TY - T ·     | مصادر القواعد الفقهية                                   |
|              | المقدمة السادسة:                                        |
| ٤٣ _ ٣٨      | حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام              |
|              | المقدمة السابعة:                                        |
| ٤٤ ـ ٢٨      | نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها                   |

| الصفحة  | الموضوع                                     |
|---------|---------------------------------------------|
| ۸V      | المقدمة الثامنة : وتحتها مسألتان :          |
| AA - AY | المسألة الأولى : أسلوب القواعد              |
| ۸۸ – ۹۳ | المسألة الثانية : القاعدة والنظرية          |
|         | المقدمة التاسعة:                            |
| 11 9 &  | أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون |
| 17 111  | استعراض بعض مؤلفات القواعد وترتيبها منهجياً |
| ۲١      | القسم الثاني _ المقاصد                      |
| ****    | القاعدة الأولى :                            |
| 177     | <ر<br>قاعدة : الأمور بمقاصدها               |
| 177     | أدلة القاعدة                                |
| ١٢٣     | معنى القاعدة في اللغة                       |
| 178-178 | معنى القاعدة في الاصطلاح وأمثلتها           |
| 170     | مباحث النية                                 |
| 170     | معنى النية في اللغة وفي الإصطلاح            |
| 177     | حكم النية والمقصود منها                     |
| 177     | مالا يشترط فيه النية                        |
| 177     | تعيين النية                                 |
| 179     | نية العبادة في المباحات                     |
| 1 7 9   | انفراد النية عن الفعل                       |
| ١٣١     | شروط صحة النية                              |
| ١٣٨     | مسألة تعقيب النية بالمشيئة                  |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| ١٤.    | شرط قبول النية                                       |
| 1 £ Y  | محل النية                                            |
| 1 £ £  | وقت النية                                            |
|        | القواعد المندرجة تحت قاعدة ,, الأمور بمقاصدها :      |
| ١٤٧    | ١ _ قاعدة العقود                                     |
| 107    | ٢ ـ قواعد في الأيمان                                 |
| 107    | قاعدة : هل النية تخصص اللفظ العام                    |
| 107    | قاعِدة : هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض |
| 104    | قاعدة : هل الأيمان مبنية على العرف ؟                 |
| 1 ° V  | قاعدة هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف ؟         |
| 109    | القواعد المستثناة من قاعدة ,, الأمور بمقاصدها،،      |
| 109    | قاعدة : ,, من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده،،      |
| 177    | قاعدة ,, الإيثار في القرب مكروه ،،                   |
| ١٦٣    | استدراك على قاعدة : ,, الأمور بمقاصدها ،،            |
| ١٦٤    | طريقة معرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية           |
| 177    | القاعدة الثانية ـ قاعدة ,, اليقين لا يزول بالشك،،    |
| 177    | أصل القاعدة                                          |
| ١٦٦    | أدلة ثبوتها                                          |
| ٨٢١    | معنى القاعدة في اللغة                                |
| 179    | المدركات العقلية                                     |
| 179    | معنى القاعدة الاصطلاحي                               |
| ١٧.    | أمثلة القاعدة                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۲    | القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة اليقين :                                 |
| ۱۷۲    | القاعدة الأولى :,, الأصل بقاء ما كان على ما كان ،،                         |
| ١٧٢    | معنى القاعدة                                                               |
| 177    | معنى الاستصحاب وأنواعه                                                     |
| ١٧٤    | أقسام الاستصحاب عند الحنفية                                                |
| 1 7 0  | حكم الاستصحاب                                                              |
| ١٧٦    | من فروع القاعدة                                                            |
| ١٧٧    | استثناء من القاعدة                                                         |
|        | قاعدة متفرعة على قاعدة الاستصحاب : _                                       |
| ١٧٨    | [القديم يترك على قِدَمه ولا يُغيَّر إلا بحجّة]                             |
| 1 4 9  | القاعدة الثانية : _ ,, الأصل براءة الذمة،،                                 |
| 1 7 9  | المعنى اللغوي والفقهي للقاعدة                                              |
|        | القاعدة الثالثة: قاعدة ,, ما ثبت بيقيناً يرتفع إلا بيقين،، أو ,, الذمة إذا |
| ١٨٢    | أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين ،،                                          |
|        | القاعدة الرابعة : قاعدة ,, الأصل العدم ،، أو ,, الأصل في الصفات            |
| ۱۸٤    | والأمور العارضة العدم ،،                                                   |
| ۱۸٤    | معنى القاعدة                                                               |
| ۲۸۱    | من مستثنيات القاعدة                                                        |
| ١٨٧    | القاعدة الخامسة : قاعدة :,, الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته             |
| ١٨٧    | أو ,,الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن                                     |
| ١٨٧    | معنى القاعدة وفروع عليها :                                                 |
| ١٨٩    | من مستثنيات القاعدة                                                        |

| الصفحة       | الموضوع                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۱          | القاعدة السادسة: قاعدة: ,, هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة،،  |
| 194-1        | الأقوال وأدلتها                                                     |
| 197          | متى يظهر أثر الخِلاف                                                |
| 199          | القاعدة السابعة: قاعدة ,, الأصل في الأبضاع التحريم،،                |
| ۲.۱          | القاعدة الثامنة: قاعدة ,, لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح،،       |
| ۲ • ۱        | معنى القاعدة وبحال عملها                                            |
|              | القاعدة التاسعة : قاعدة ,, لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ ولكن السكوت في   |
| ۲.0          | معرض الحاجة إلى البيان بيان ،،                                      |
| ۲.0          | معنى القاعدة                                                        |
| ۲۰۲          | أمثلة لها                                                           |
| ۲۰۸          | القاعدة العشرة: قاعدة,, لا عبرة بالتوهم،،                           |
| ۲۰۸          | معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح مع الأمثلة                       |
| ۲۱.          | القاعدة الحادية عشرة: قاعدة لا عبرة بالظنِّ البين خطؤه،،            |
| ۲۱.          | معنى القاعدة : ومجالات اعتبارها مع التمثيل                          |
| Y 1 Y        | استثناءات من القاعدة                                                |
| 717          | القاعدة الثانية عشرة : قاعدة ,, الممتنع عادة كالممتنع حقيقة،،       |
| 717          | شرح وبيان القاعدة                                                   |
| Y 1 £        | فروع واستثناء                                                       |
| ۲۱٦          | القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة ,, لاحجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل ،، |
| ۲۱٦          | معنى القاعدة وفروع لها                                              |
|              | القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى:                           |
| <b>۲</b> ۱ ۸ | قاعدة: ,, المشقة تحلب التيسير،،                                     |

| الصفحة           | الموضوع                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> ۱ ۸     | معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح                               |
| YY 1_ Y 1 A      | أدلة القاعدة                                                     |
| 777              | معنى الرخصة في اللغة وفي الاصطلاح                                |
| 772              | أنواع المشاق والمشقة الميسرة                                     |
| 771 - 770        | عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف                              |
| 779              | أنواع رخص الشرع التي ورد فيها التخفيف                            |
|                  | القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة :                      |
|                  | ,, المشقة تجلب التيسير،،                                         |
|                  | القاعدة الأولى : قاعدة ,, إذا ضاق الأمر اتسع ،،                  |
| ۲۳.              | والقاعدة الثانية : قاعدة ,, إذا اتسع الأمر ضاق ،،                |
| 777 - 7T.        | معنى القاعدتين وأدلتهما                                          |
| 777              | يمن فروع القاعدتين وأمثلتهما                                     |
| 782              | القاعدة الثالثة : قاعدة ,, الضرورات تبيح المحظورات،،             |
| 740 - 45         | أصل هذه القاعدة ودليلها                                          |
| 740              | معنى هذه القاعدة لغة واصطلاحاً                                   |
| 777 <u>-</u> 770 | أنواع الرخص التي تتخرَّج على قاعدة الضرورة                       |
| ۲۳۸              | مما بني على القاعدة                                              |
|                  | القاعدة الرابعة : قاعدة :,, ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها ،، أو : |
| 739              | ,, الضرورات تقدَّر بقدرها ،،                                     |
| 78. 789          | من فروع هذه القاعدة                                              |
| 7 £ 1            | القاعدة الخامسة : ,, ما حاز لعذر بطل بزواله،،                    |
| 7                | معناها وفروعها                                                   |

| الصفحة         | الموضوع                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ، كانت أو      | القاعدة السادسة : قاعدة ,, الحاجة تنزَّل منزلة الضرورة عامة                      |
| 7 5 7          | خاصة                                                                             |
| 7 5 7 - 7 5 7  | معناها وفروعها                                                                   |
| 7 £ £          | القاعدة السابعة: قاعدة ,, الاضطرار لا يبطل حق الغير،،                            |
| 7 5 0 _ 7 5 5  | معناها وفروعها                                                                   |
| Y £ 7          | القاعدة الثامنة: قاعدة,,إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل،،                          |
| 7 5 7 _ 7 5 7  | أدلة هذه القاعدة                                                                 |
| Y £ 9 _ Y £ V  | معنى القاعدة والأداء وأنواع الأداء والقضاء                                       |
| Y £ 9          | من فروع القاعدة                                                                  |
| ولا ضرار،، ٢٥١ | القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى قاعدة : ,, لا ضرر                       |
| 707, 701       | أصل القاعدة ودليلها                                                              |
| Y 0 Y          | أنواع إلحاق الضرر بغير حق                                                        |
| Y 0 E          | شرح القاعدة                                                                      |
| Y00            | من فروع القاعدة                                                                  |
|                | القواعد المتفرعة على قاعدة : ,, لا ضرر ولا ضرار ،، :                             |
| 707            | القاعدة الأولى : قاعدة ,, الضرر يدفع بقدر الإمكان،،                              |
| Y07            | معنى القاعدة ودليلها                                                             |
| 707            | من فروعها وأمثلتها                                                               |
| Y 0 A          | القاعدة الثانية: قاعدة ,, الضرر يُزال ،،                                         |
| Y 0 A          | معناها وأمثلتها :                                                                |
| Y09            | القاعدة الثالثة: قاعدة ,, الضرر لا يزال بمثله،، أو : ,, الضرر لا يُزال بالضرر ،، |
| Y09            | معناها وفروعها                                                                   |

| الصفحة               | الموضوع                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| ۲٦.                  | القاعدة الرابعة : قاعدة ,, الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف،،    |
| ۲٦.                  | أصل القاعدة وألفاظ ورودها                                      |
| 177                  | من فروع القاعدة                                                |
| 774                  | القاعدة الخامسة : قاعدة ,, يتحمَّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام،،. |
| 778 - 377            | معناها وفروعها                                                 |
| 770                  | القاعدة السادسة : قاعدة ,, درء المفاسد أولى مِن جلب المصالح،،  |
| <b>770</b>           | معنى القاعدة وأدلتها                                           |
| Y                    | قواعد بمعناها وأمثلة لها                                       |
| 777                  | استثناءات من القاعدة                                           |
| ٨٢٢                  | اختلاط الواجب بالمحرَّم                                        |
|                      | القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الكبرى :                     |
| YY. ~                | قاعدة: ,, العادة محكَّمة،،                                     |
| ۲٧.                  | أصل القاعدة ودليلها                                            |
| <b>۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲</b> | أدلة القاعدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة                   |
| 777 - 777            | سمعنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح                            |
| <b>7</b>             | أنواع العادة والعرف وأقسامهما                                  |
| 7.1.1                | بحالات عمل العرف والعادة                                       |
| 7                    | العرف والعادة أمام النصوص الشرعية                              |
| ٥٨٢ ـ ٢٨٢            | فروع على القاعدة                                               |
| ۲۸۲                  | تعارض الألفاظ بين العرف والشرع                                 |
| <b>Y</b>             | تعارض اللفظ بين اللغة والعرف                                   |
| <b>797</b>           | القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة ,, العادة محكَّمة،،          |

| الصفحة     | الموضوع                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 797        | القاعدة الأولى : قاعدة ,, استعمال الناس حجة يجب العمل بها              |
| 777        | معنى القاعدة                                                           |
| 798        | أمثلة لها                                                              |
| c P Y      | القاعدتان الثانية : إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت .               |
| 790        | والثالثة : العبرة للغالب الشائع لا للنادر                              |
| 790        | معنى القاعدتين وأمثلة لهما                                             |
| •          | القاعدة الرابعة: قاعدة ,, العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن |
| Y 9 V      | السابق دون المتأخر اللاحق،،                                            |
| Y 9 Y      | معنى القاعدة                                                           |
| õ.         | القواعد: الخامسة: قاعدة ,, الحقيقة تترك بدلالة العادة ,. والسادسة قاعد |
| البيان ٢٩٩ | الكتاب كالخطاب ، والسابعة : قاعدة : الإشارات المعهودة للأخرس ك         |
| Y 9 9      | باللسان                                                                |
| Y 9 9      | شرح القاعدة الأولى                                                     |
| ٣          | بيان معناها الاصطلاحي                                                  |
| ٣٠١        | شرح القاعدة الثانية                                                    |
| ۳۰۰ - ۳۰   | شرح القاعدة الثالثة                                                    |
| ٣.٥        | استثناء                                                                |
| ٣.٦        | القواعد الثامنة : المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً                        |
| ٣.٦        | والتاسعة : التعيين بالعُرف كالتعيين بالنص                              |
| ٣.٦        | والعاشرة : المعروف بين التجار كالمشروط بينهم                           |
| T.9 - T.   | ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠                               |
| ٣١.        | القاعدة الحادية عشرة : لا ينكر تغير الأحكام بتغيُّر الأزمان            |

| الصفحة               | الموضوع                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>717-71.</b>       | معنى القاعدة ومسائلها                                              |
|                      | القاعدة الكلية الكبرى السادسة                                      |
| 715                  | ,,إعمال الكلام أولى من إهماله،،                                    |
| ۲۱٤                  | مكانة هذه القاعدة                                                  |
| 710                  | معنى القاعدة ومسائلها                                              |
|                      | ﴿ القواعد المتفرعة على قاعدة : ,,إعمال الكلام أولى من إهماله ،،.   |
| 217                  | القاعدة الأولى: قاعدة ,, الأصل في الكلام الحقيقة،،                 |
| 217                  | المعنى اللغوي والمعنى الفقهي                                       |
| <b>71</b>            | فروع على القاعدة                                                   |
| 719                  | القاعدة الثانية : قاعدة : ,, إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى الجحاز،،  |
| 219                  | معنى القاعدة وأمثلة لها                                            |
| 271                  | القاعدة الثالثة: قاعدة ,, إذا تعذر إعمال الكلام يهمل ،،            |
| 271                  | معنى القاعدة وأسباب إهمال الكلام                                   |
| <del>* * *</del> #66 | القاعدة الرابعة : قاعدة : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله،،           |
| <b>777 - 777</b>     | معنى القاعدة وأمثلة لها                                            |
| ٣٢٣                  | -استثناء من القاعدة                                                |
| نقييد                | القاعدة الخامسة: قاعدة ,, المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل ال |
| ۲۲٤                  | نصاً أو دلالة ،،                                                   |
| 775                  | شرح القاعدة وأمثلة لها                                             |
| ۰٬۰ ۲۲۳              | القاعدة السادسة : قاعدة :,, الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر   |
| 777                  | معنى القاعدة                                                       |
| ٣٢٧                  | أمثلة لها                                                          |

| الصفحة  | الموضوع                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٨     | القاعدة السابعة : ,, السؤال معادٌ في الجواب أو كالمُعاد ،،              |
| ٣٢٨     | معنى القاعدة وشرحها                                                     |
| 479     | القاعدة الثامنة : قاعدة : ,, التأسيس أولى من التأكيد،،                  |
| 444     | معنى القاعدة وأمثلة لها                                                 |
| ٣٣.     | النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى                                 |
| 221     | القاعدة الأولى: قاعدة: ,, التابع تابع ،،                                |
| ٣٣٢ _ ٣ | معنى القاعدة وأمثلة لها ٢٦١                                             |
| ٣٣٢     | استثناء من القاعدة                                                      |
|         | القواعد المتفرعة على قاعدة ,, التابع تابع،، :                           |
| ٣٣٣     | القاعدة الأولى : ,, التابع لا يفرد بالحكم ،،                            |
| ٣٣٤     | القاعدة الثانية : قاعدة : ,, من ملك شيئاً ملَكَ ما هو مِن ضروراته ،،    |
|         | القاعدة الثالثة: قاعدة: ,, التابع يسقط بسقوط المتبوع،، أو ,, الفرع      |
| ٣٣٦     | يسقط إذا سقط الأصل ،،                                                   |
| 227     | استثناء                                                                 |
| ٣٣٨     | القاعدة الرابعة : قاعدة :,, قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل ،،              |
| 229     | القاعدة الخامسة: قاعدة ,, التابع لا يتقدم على المتبوع،،                 |
|         | القاعدة السادسة : قاعدة ,, يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وألفاظ |
| ٣٤.     | وروددها                                                                 |
| TE1 _ T | أصل القاعدة وأمثلة لها واستثناء منها                                    |
|         | القاعدة السابعة: قاعدة ,, إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه أو:              |
| 737     | إذا بطل المتضمِّن بَطُلَ المتضَمَّن ،، أو : ,, المبني على الفاسد فاسد،، |
| 757     | معنى القاعدة لغة                                                        |

| الصفحة           | الموضوع                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٣٤٣              | معنى القاعدة اصطلاحاً مع أمثلة لها                            |
| <b>~</b> ££      | استثناء من القاعدة                                            |
|                  | القاعدة الثانية من القواعد الكلية الكبرى                      |
|                  | قاعدة : ,, تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات،، أو           |
| 710              | ,, اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان ،،                    |
| <b>717 - 710</b> | أصل هذه القاعدة ودليلها ومعناها وبعض مسائلها                  |
|                  | القاعدة الثالثة من القواعد الكلية غير الكبرى                  |
| 717              | قاعدة : ,, التصرف على الرعية منوط بالمصلحة،،                  |
| 257              | أصل القاعدة ودليلها                                           |
| ٣٤٨              | معنى ااقاعدة لغة واصطلاحاً                                    |
| T0 TE9           | مسائل وأمثلة على القاعدة                                      |
| <b>701</b>       | القاعدة الرابعة : قاعدة ,, الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ،، |
| <b>701</b>       | معنى القاعدة لغة واصطلاحاً وأدلتها                            |
| <b>707</b>       | أمثلة لها ونتائج                                              |
| الإنسان          | القاعدة الخامسة: قاعدة:,, المرء مؤاخذ بإقراره،، أو ,, إقرار   |
| <b>707</b>       | على نفسه مقبول ،،                                             |
| T08 _ T0T        | معنى القاعدة لغة واصطلاحاً                                    |
| 700 <u>-</u> 708 | مسائل على القاعدة وأدلة ثبوت القاعدة                          |
| <b>707</b>       | القاعدة السادسة : قاعدة ,, الإقرار حجة قاصرة،،                |
| 807              | أصل هذه القاعدة ومعناها لغة واصطلاحاً                         |
| <b>T</b> 0Y      | أمثلة على هذه القاعدة ولما استثني منها                        |
| <b>T</b> 0A      | القاعدة السابعة: قاعدة ,, الإقرار لا يرتد بالرد،،             |

| الصفحة                   | الموضوع                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| •                        | -                                                                     |
| T09_T0A                  | شرح القاعدة                                                           |
|                          | القاعدة الثامنة: ,, قاعدة ,, من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه      |
| ٣٦.                      | مردود عليه ،،                                                         |
| 771 <u>-</u> 77.         | معنى القاعدة وأمثلة لها                                               |
| 271                      | استثناءات منها                                                        |
| 777                      | القاعدة التاسعة: قاعدة ,, الجواز الشرعي ينافي الضمان،،                |
| ٣٦٣_ ٣٦٢                 | أصل القاعدة ومعناها وأمثلة لها                                        |
| <b>٣</b> 7               | استثناءات منها                                                        |
|                          | القاعدة العاشرة : قاعدة ,, الخراج بالضمان،، أو " الغرم بالغنم،،       |
| 770                      | أو ,, النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة،،                        |
| <b>770</b>               | معنى القاعدة لغة                                                      |
| ٣٦٦                      | معنى القاعدة اصطلاحاً مع التمثيل                                      |
| <b>77</b>                | ما يرد على القاعدة                                                    |
| <b>77</b>                | استثناء                                                               |
| یعود،، ۳۲۹               | القاعدة الحادية عشرة: قاعدة :,, الساقط لا يعود،، أو در المعدوم لا     |
| <b>۳۷.</b> _ <b>۳</b> ٦9 | شرح القاعدة وبيان طرق الإسقاط                                         |
| ~ \ \-~ \ .              | مسائل على القاعدة                                                     |
| ٣٧٢                      | القاعدة الثانية عشرة: قاعدة:,,على اليد ما أخذت حتى تؤديه،،            |
| <b>۲۷۳ - ۲۷۲</b>         | أصل القاعدة ومعناها وأمثلة عليها                                      |
| TV 5                     | القاعدة الثالثة عشرة : قاعدة :,, ليس لعرق ظالم حق ،،                  |
| ٣٧٤                      | أصل القاعدة ومعناها لغة واصطلاحاً                                     |
| ٤                        | القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة ,, لا يتم التبرع إلا بالقبض،، أو ,, التبر |

| الصفحة                      | الموضوع                                            |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--|
| <b>* * * * * * * * * *</b>  | لا يتم إلا بالقبض،،                                |  |
| <b>***</b>                  | أصل القاعدة ودليلها ومعناها                        |  |
| ***                         | شروط صحة التبرع                                    |  |
| ***                         | استثناء                                            |  |
| ل إلى الفاعل لا الآمر ما لم | القاعدة الخامسة عشرة: قاعدة : ,, يُضاف الفعا       |  |
| TYA T                       | يكن مجبراً،، أو ,, الآمر لا يضمن بالأمر،،          |  |
| 774 - 77A                   | معنى القاعدة لغة واصطلاحاً وأمثلة لها              |  |
| <b>TV9</b>                  | استثناءات                                          |  |
| رف في ملك الغير باطل ،، ٣٨٠ | القاعدة السادسة عشرة: قاعدة: ,, الأمر بالتص        |  |
| ٣٨٠                         | معناها وأمثلة لها                                  |  |
| عتهاد في مورد النص ،، ٣٨١   | القاعدة السابعة عشرة : قاعدة ,, لا مساغ للاج       |  |
| <b>TA1</b>                  | أدلة القاعدة ومعناها في اللغة                      |  |
| ٣٨٢                         | أنواع الاجتهاد                                     |  |
| ٣٨٣                         | معنى القاعدة اصطلاحاً مع الأمثلة                   |  |
| ض بمثله أو بالاجتهاد،، ٣٨٤  | القاعدة الثامنة عشرة : قاعدة ,, الاجتهاد لا يُنقَع |  |
| ۳۸٦ <sub>-</sub> ۳۸٤        | أصل هذه القاعدة ودليلها ومعناها وشرحها             |  |
| ٣٨٦                         | استثناء                                            |  |
| حَرْمُ إعطاؤه ، وما حَرْمُ  | القاعدة التاسعة عشرة: قاعدة ,, ما حَرُم أخذه       |  |
| ۳۸۷                         | فعله حَرُمَ طلبه ، وما حَرُمَ استعماله حرُم اتخاذه |  |
| <b>TAA _ TAY</b>            | دليل القاعدة وأمثلة لها                            |  |
| استثناء ٣٨٩ - ٣٨٨           |                                                    |  |
| يتصرف في ملك الغير          | القاعدة العشرون: قاعدة: ,, لا يجوز لأحد أن         |  |
|                             |                                                    |  |

| الصفحة             | الموضوع                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 44.                | أو حقه بلا إذن،،                                                    |
| <b>791-79.</b>     | شرح القاعدة وأمثلة لها                                              |
| <b>797 - 791</b>   | استثناءات                                                           |
| حب ،، ۳۹۳          | القاعدة الحادية والعشرون : قاعدة ,, ما لا يتم الواجب إلا به فهو وا- |
| 790_797            | شرح القاعدة وبعض مسائلها                                            |
| 297                | القاعدة الثانية والعشرون : قاعدة : ,, الميسور لا يسقط بالمعسور،،    |
| <b>24. 24. 24.</b> | دليل القاعدة ومعناها وأمثلة لها                                     |
| <b>797</b>         | استثناءات                                                           |
| ن                  | القاعدة الثالثة والعشرون : قاعدة ,, ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت   |
| 499                | بالشرط،، أو ,, كل شرط بغير حكم الشرع باطل ،،                        |
| ٤٠٠ - ٣٩٩          | أصل القاعدة ودليلها وأمثلة لها وما تفيده                            |
|                    | القاعدة الرابعة والعشرون : قاعدة : ,, المعلق بالشرط يجب ثبوته عند   |
| ٤٠١                | ثبوت الشرط،،                                                        |
| 1 - 3 - 5 - 3      | شرح القاعدة وبيان معناها الاصطلاحي                                  |
| کان،، ۲۰۷          | القاعدة الخامسة والعشرون : قاعدة :,, يلزم مراعاة الشرط بقدر الإم    |
| ٤٠٧                | أصل القاعدة ومعناها                                                 |
| ٤٠٩ _ ٤٠٨          | أقسام الشروط والأمثلة                                               |
| ٠١٤ - ٢٨٤          | الفهار س العامة                                                     |
| ٤١٠                | الفهارس العامة                                                      |
| ٤١١                | فهرس الآيات                                                         |
| ٤١٧                | فهرس الأحاديث والآثار                                               |
| 173                | فهرس قواعد المقدمات                                                 |

| الصفحة |      | الموضوع                           |
|--------|------|-----------------------------------|
| ٤٣.    | 1.41 | فهرس قواعد الكتاب مرتبة ألفبائياً |
| ٤٤.    |      | فهرس الأعلام                      |
| ११९    |      | فهرس المصادر والمراجع             |
| ٤٧١    |      | فهرس الموضوعات                    |

ترجمل للك وتوفيقه